# 

مرَاجَعَة د. مَاجِ عِلارالرِّين





مدخل إلى علم التصنيف في المكتبات



# مدخل آلی علم النصنیف فی الکتبات

هراجعة الدكنور هاجدعلاءالدين

اعدادبوجس عزام ماجسترف فن الأرشيف وتنظيم المكتبات جميع الحقوق محفوظة للناشر الطبعة الأولى ـ ١٩٨٦ النسخ / ٢٠٠٠ /

> الناشر: الدكتور ماجد علاء الدين الاخراج: فراس بهنسي تصميم الغلاف: ناصر الحجلي

تنفيذ مكتب الخدمات الطباعية طبع في مطابع الصباح اعتمدت في إعداد الكتاب الذي يحمل العنوان «مدخل الى علم التصنيف في المكتبات»، على المراجع التالية:

١ \_ أوديت بدران . التصنيف في المكتبات .

أوردت السيدة بدران في الفصل الأول من كتابها المعلومات التي تتعلق بـ: تصنيف المواد المكتبية. التصنيف. تاريخ التصنيف.

وكان الفصل الثاني حول نظام تصنيف ديوي العشري.

٢ \_ محمد ماهر حماده. علم المكتبات والمعلومات.

خصص الدكتور حماده الفصل السابع من كتابه للتصنيف: تعريفه. أهميته. أسس اختبار أحد أنظمته.

وكتب في هذا الفصل أيضاً عن بعض أنظمة التصنيف مشل: تصنيف ديوي العشري. تصنيف مكتبة الكونغرس الاميركية. تصنيف كتر التوسعي.

عبد الكريم الأمين (وآخرون). مبادىء الفهرسة والتصنيف. الجزء الأول والجزء الثانى.

في الفصل الأول من الجزء الأول نجد بعض المعلومات عن: العرب وحرفة التصنيف. جهود العرب في تصنيف العلوم. التصنيف في القرن السابع عشر والثامن عشر.

كها نجد أيضاً معلومات مختصرة عن بعض أنظمة التصنيف مثل: تصنيف كتر. تصنيف كتر . تصنيف براون . تصنيف براون . التصنيف البليوغرافي . تصنيف الكولون .

وفي الفصل الشالث من الجزء الأول، تطرق المؤلف الى الكلام عن الرموز، عن نظام تصنيف ديوي العشري وعالج الفصل الثالث من الجزء الثاني التصنيف العشري العالمي.

غ ـ أحمد بدر. دراسة في المكتبة والثقافتين.

تحدث الدكتور بدر في الباب الثالث من كتابه عن تصنيف المعرفة والكتاب، فكتب في الفصل الشالث من الباب الشالث عن الأصول التاريخية والاجتهاعية لعلم تصنيف الكتاب. وفي القصل العاشر من نفس الباب، كتب عن تصنيف ديوي بين تأثير بيكون وفلسفة هيجل.

اما الفصل الحادي عشر من الباب الثالث فكان حول تصنيف العلوم عند العرب. • \_ محمود أحمد اتيم، أسس التصنيف والتصنيف العملي.

كتب السيد اتيم في الفصل الأول من كتابه عن التصنيف: تعريفه، أغراضه، وظائفه.

وخصص الفصل الثاني لتاريخ التصنيف. أما الفصل الثالث فقد عالج: الأقسام الرئيسية، وأقسام القسم الرئيسي في أنظمة التصنيف العامة. الرمز، الكشاف، عناصر نظام التصنيف العام، المبادىء العامة للتصنيف العملى.

وخصص الفصل الرابع والخامس والسادس بالتتالي له:

- نظام تصنيف ديوي العشري.
- نظام التصنيف العشرى العالمي.
- نظام تصنيف مكتبة الكونغرس.

وكان الفصل السابع حول أنظمة التصنيف الخاصة.

٦ ـ يوسف داغر. دليل الاعارب الى علم الكتب وفن المكاتب.

كان عنوان الفصل الأول من كتباب السيد يوسف داغر «مباحث عامة في تنسيق العلوم والكتب».

أشار المطلب الأول من هذا الفصل إلى نشأة المعارف البشرية، والمطلب الثاني إلى تنسيق العلوم، والمطلب الشائث إلى تنسيق الكتب. ويقصد المؤلف بكلمة تنسيق التصنيف. وتطرق المؤلف في المطلب الشاني من الفصل الشاني إلى تنسيق العلوم والكتب عند العرب. وخصص المطلب الثالث لطاش كيري زاده وكتابه مفتاح السعادة...».

٧ ـ خالد الحديدي . فلسفة علم تصنيف الكتب كمدخل لفلسفة العلوم .

شرح الدكتور الحديدي في المقالة الأولى من كتابه تصنيف العلوم عند العرب. وعالجت المقالة الثانية التصنيف عند العرب.

وتعرضت المقالة الثالثة لفن تصنيف الكتب.

وخصص المؤلف المقالمة الرابعة لأشهر التقسيمات ويقصد هنا بكلمة التقسيم

التصنيف - فقد كتب عن تصنيف ديوي العشري . تصنيف كتر . تصنيف مكتبة الكونغرس . التصنيف العشرى العالمي . تصنيف رانجاناثان .

٨-ج. ملز. نظم التصنيف الحديثة في المكتبات. ترجمة عبد الوهاب أبو النور. يعالج السيد ملز في الفصل الأول والثاني والثالث قواعد التصنيف للأعمال تبعاً لمحتواها الفكري.

ويعالج في الفصل الرابع قواعد التصنيف التي يمكن اتباعها عند اعداد الخطة العامة في التصنيف.

وبذلك يمكن القول أن الفصل الأول والثاني الثالث، عالجت القواعد التي يمكن اتباعها عند اعداد خطة تصنيف خاصة.

وتناول الفصل الخامس والسادس الرمز والكشاف.

أما الفصل السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر فقد تناولت بالتتالي: التصنيف العشري للفيل ديوي. التصنيف العشري العالمي. تصنيف مكتبة الكونغرس. التصنيف الموضوعي لجيمس دف براون. تصنيف الكولون لرانجاناثان. التصنيف البلوغرافي لهنري افلين بليس.

وأخيراً كتب المؤلف في الفصل الثالث عشر والرابع عشر عن التصانيف الخاصة والتصنيف العملي.

٩ ـ حسن رشاد. المكتبات العامة.

كتب السيد رشاد في الفصل الرابع من كتابه عن طريقة ديوي في التصنيف، وأشار أيضاً في هذا الفصل إلى بعض القواعد في التصنيف، وإلى الخطوات العملية في التصنيف أيضاً.

١٠ ـ أبو الفتوح حامد عوده. تنظيم المعلومات الصحفية في الأرشيف والمكتبات.

كتب السيد عوده في الفصل السابع من كتابه عن التصنيف: تعريفه، اتجاهاته، خصائصه.

١١ ـ أبو الفتوح حامد عوده. الطرق الحديثة في إدارة وتنظيم المحفوظات في دور الحكرمة والمؤسسات والشركات.

كتب السيد عوده في الفصل الشامن من كتابه عن التصنيف: تعريفه اتجاهاته (الطبيعي، العرضي، الشكلي).

 ١٢ - محمود فهمي العطروزي. أسس السكرتارية والمحفوظات في المؤسسات العامة والشركات. يتحدث السيد العطروزي في الباب الثالث من كتابه عن تصنيف وترتيب المحفوظات. ويقول بأن طرق التصنيف هي الطريقة الموضوعية والطرق الجغرافية.

أما الترتيب فهو تنظيم المحفوظات بعد تصنيفها بإحدى طرق الترتيب التالية:

الطريقة الهجائية. الطريقة العددية. الطريقة الهجائية العددية. الطريقة الزمنية. الطريقة الزمنية. الطريقة العشرية.

وفي الباب الرابع، يتحدث المؤلف عن طرق الحفظ وهي: طريقة الحفظ الرأسي. الطريقة الافقية الطريقة الواقفة.

أما نظم الحفظ فيعددها كالتالى:

الحفظ الأبجدي. الحفظ العددي. الحفظ الموضوعي. الحفظ الجغرافي.

ويقول السيد العطروزي بأن الرابطة بين الحفظ والتصنيف والترتيب قوية إلى حد أنه لايمكن تصور الحفظ دون تصنيف أو ترتيب. فالحفظ هو وضع المستندات بشكل يضمن سلامتها, والتصنيف هو طريقة تبويب هذه المستندات، ليمكن التعرف على أماكن كل منها. والترتيب هو ترتيب الملفات المراد حفظها بنظام خاص ما.

وتجدر الاشارة إلى أن طرق التصنيف وطرق الترتيب، ونظم الحفظ، التي أشار إليها السيد العطروزي، يمكن جمعها تحت عنوان واحد هو طرق التصنيف. وإذا كان المؤلف قد تكلم عن تطبيق هذه الطرق على المحفوظات، فإنه بالامكان تطبيق بعضها أيضاً على الكتب في المكتبات أيضاً وعلى مواد مكتبية أخرى أيضاً.

1۳ - عامر ابراهيم القنديلجي (وآخرون)، المعلومات الصحفية وتنظيمها (الأرشيف الصحفي).

جاء في الفصل الشامن من الكتباب معلومات عن التصنيف والفهرسة للمعلومات الصحفية ومنها تعريف التصنيف. تاريخ التصنيف عند العرب والغرب. كها جاء في هذا الفصل أيضاً معلومات مختصرة عن نظم التصنيف التبالية: تصنيف ديوي. التصنيف الدولي العشري. تصنيف مكتبة الكونغرس.

١٤ ـ ر. ج. رالف. المكتبة ودورها في التربية. ترجمة مصطفى الصاوي الجويني.

كان الفصل السادس من كتاب الدكتور رالف بعنوان «المسائل الفنية» وفيه كتب في تعريف التصنيف وعدد فقط بعض طرق التصنيف، ولكنه اقترح تطبيق طريقة ديوي في المكتبة المدرسية لأسباب جاءت في الفصل المذكور آنفاً.

١٥ ـ محمد ماهر حماده. مدخل إلى علم المكتبات.

خصص الدكتور حماده الفصل السابع من كتابه للتصنيف: تاريخه، تعريفه، أهميته. أسس اختيار أحد أنظمته. عناصره.

وأخيراً تحدث عن أكثر التصانيف المستعملة في مكتبات العالم شهرة وهي : تصنيف ديوى . تصنيف مكتبة الكونغرس تصنيف كتر .

وماقرأناه في هذا الفصل من الكتاب لايزيد ولاينقص عما قرأناه في الفصل السابع من كتاب الدكتور حماده «علم المكتبات والمعلومات».

١٦ - عامر إبراهيم القنديلجي. تعديل تصنيف ديوي العشري للمكتبات العربية.

كانت العناوين الرئيسية في هذا الكتاب كالتالي: التصنيف أملفل ديوي. طبعات تصنيف ديوي. الأسس العامة لتصنيف ديوي العشري. الأقسام الشكلية في تصنيف ديوي. كيف يصنف الكتاب. تعديل تصنيف ديوي.

١٧ ـ عبد الوهاب أبو النور. التصنيف لأغراض استرجاع المعلومات.

تحدث المؤلف في الفصل الأول عن: تعريف التصنيف. أنسواع التصنيف (تاريخ التصنيف، نظرية (الفلسفي. العلمي). التصنيف، التصنيف، التصنيف، التصنيف. التصنيف. التصنيف العملي).

وفي الفصل الشالث كتب المؤلف في التصنيف المتعدد الأوجه وقال بأن العملية الرئيسية في هذا التصنيف هي التحليل الوجهي .

وخصص المؤلف الفصل الرابع للتصانيف الخاصة.

١٨ - أحمد بدر. حشمت محمد علي قاسم. المكتبات المتخصصة: ادارتها وتنظيمها
 وخدماتها.

خصص المؤلفان الفصل السادس من الكتاب للتصنيف: أهميته. كيف تتم اعداد خطة التصنيف. ثم كتب عن أهم خطط التصنيف الحالية وهي:

تصنيف ديـوي العشري. التصنيف العشري العالمي. تصنيف براون. تصنيف مكتبة الكونغرس. تصنيف بليس الببليوغرافي. تصنيف الكولون.

كما كتب المؤلفان في نفس الفصل في اختيار خطة التصنيف، كيف تتم عملية التصنيف، وطريقة تحديد موضوع الكتاب.

19 \_ محمد ماهر حماده. علي القاسمي. تنظيم المكتبة المدرسية.

كان عنوان الفصل الشالث من الكتاب «إعداد الكتاب التداول» ورد فيه عن التصنيف: أهميته، تعريفه، مبادىء التصنيف، أسس اختيار أحد أنظمة التصنيف.

تصنيف ديوي، مبادىء عامة في التصنيف. تصنيف القصص والسير.

٢٠ \_ محمود الأخرس. التصنيف وأنظمته.

في الدراسة التي كتبها السيد محمود الأخرس في المجلة العربية للمعلومات حول التصنيف وأنظمته، شرح السيد الأخرس باختصار العناوين التالية: تعريف التصنيف. تاريخ التصنيف. مصطلحات التصنيف. التصنيف في الحياة اليومية. تصنيف الكتب خصائص نظام التصنيف.

وتعرضت الدراسة لأنظمة التصنيف الحديثة وهي: التصنيف العشري. التصنيف العشري التصنيف العشري العشري العشري العشري التصنيف الموضوعي التصنيف التوضيحي (الكولون). التصنيف الببليوغرافي التصنيف البليوغرافي التصنيف التصنيف التوضيحي (الكولون) التصنيف التصني

وأخيراً، تعرضت الدراسة لطريقة ديوي في التصنيف، والى التصنيف العملي.

٢١ \_ محمود الأخرس. التصنيف.

القى السيد الأخرس محاضرة في الحلقة الدراسية للخدمات المكتبية. . . التي اقيمت بدمشق عام ١٩٧٧ حول التصنيف شرح فيها: غاية التصنيف. المبادىء العامة للتصنيف ومصطلحاته. تصنيف الكتب (طرق التصنيف) خصائص نظام التصنيف. وأخيراً شرح السيد الأخرس نظام التصنيف العشري.

٢٢ \_ طلعت همام. مائة شوال عن المكتبات والتوثيق والارشيف الصحفي.

في الصفحة ١٨ ومابعدها، أجاب المؤلف عن الأسئلة التالية: معنى التصنيف. طرق التصنيف. خصائص نظام التصنيف. تصنيف ديوي العشري.

٧٣ \_ محمد أمين البنهاوي. التصنيف العملي للمكتبات. يعدد السيد البنهاوي في مقدمة كتابه القواعد العامة للتصنيف العملي.

٢٤ ـ عامر إبراهيم القنديلجي (وآخرون). الكتب والمكتبات: المدخل الى علم المكتبات والمعلومات.

في البحث الثاني من الفصل الرابع عشر، جاء الكلام عن التصنيف، فكتب المؤلف أن أكثر مكتبات العالم اليوم، تستعمل أحد نظم ثلاثة للتصنيف هي: تصنيف ديوي العشري. التصنيف العشري العالمي. تصنيف مكتبة الكونغرس الاميركية، ووصف بإيجاز كل من هذه الأنظمة.

أرغب في نهاية هذا المدخل أن أوضح بأنه يوجد فرق بين التأليف والاعداد. فالتأليف يحتاج إلى العلمية والدقة، بينها الاعداد يحتاج إلى جمع المعلومات فقط من هذا أوذاك

الكتاب ثم تنسيقها وأخيراً اصطفاء الأفضل منها لفائدة القارىء. ولايعني هذا أن الاعداد لايحتاج إلى الجهد والقراءة، بل على العكس قد يتطلب جهداً أكبر وأكثر من التأليف.

وأرغب أن أشير أيضاً إلى أنني لم استخدم الحواشي في نهاية كل صفحة أو الحواشي في نهاية كل صفحة أو الحواشي في نهاية كل فصل، اعتقاداً مني بأن الايضاحات التي وردت في المدخل هي في مقام الحواشي.

أرجو أن يأخذ القارىء بعين الاعتبار أن الفصول أو الأبواب أو المباحث، التي ذكرتها في المدخل هي نفسها التي اعتمدت عليها في اعداد الكتاب الذي بين يديك. وعدا ذلك من أبواب أو فصول أو مباحث، فلم تتعرض للتصنيف أي أنها لاتهم في اعداد الكتاب الذي نحن بصدده.

برجس عزام

\* \* \*



# الفصل الأول

# تاريخ التصنيف

### أولاً: مقدمة

العلم هو كل بحث موضوعه دراسة طائفة معينة من الظواهر، معرفة حقيقة تلك الظواهر وقوانينها التي تخضع لها. فاما الاستفادة من هذه القوانين في مختلف نواحي الحياة فهي مانسميه بفن من الفنون. والفنون إما فنون جميلة وإما فنون نافعة وإما صناعات. وهناك فرق بين العلم والفن والصنعة. فغاية العلم الحقيقة، وغاية الفن الجمال، وغاية الصنعة المنفعة. والعلم نظري والفن خلق والصنعة تجربة. والعلم والصنعة من نتاج العقل بينها الفن من نتاج الخيال.

ويمكن القول بوجه عام أن العلم مثل الفلسفة هدف كل منها توضيح الأشياء والبحث عن المسببات لا معرفتها عن يقين، ذلك لأننا في الواقع لانعرف حقيقة هذه المسببات.

اما المعرفة، فهي نتاج اتصال العارف بالمعرف به، وأداتها الكلمات ومخزنها الذاكرة. والمعرفة هي مايعرفه العارف عن طريق واحدة أو أكثر من حواسه الخمس. والمعرفة تتطور يوماً بعد يوم، يضاف اليها جديد في كل لحظة ومن كل بقاع الدنيا، وبوسائل مختلفة أهمها دون شك الوسائل العلمية.

كانت المعارف البشرية في عهد نشأتها محصورة ضمن حلقة ضيقة دعاها اليونان «الحكمة» أي الفلسفة. ومن تلك الحلقة انبثقت علوم مختلفة تفرع منها الاختراعات والاكتشافات الحديثة. ولما اتسع نطاق العلوم ادرك العقل البشري ضرورة تصنيفها، جلاء

لغوامضها وتقريب متناولها. مما لاريب فيه، أن المعارف البشرية، كانت غير مقيدة بتصنيف علمي، يكرتز على دعائم راسخة، قبل ظهور نظام ارسطو الى عالم الوجود.

كان الفلاسفة القدامى لايفرقون بين فصول المعرفة المختلفة، وما وصلنا من أقوالهم، نتيجة لذلك كان خليطاً عجيباً من سائر العلوم. كان هؤلاء الفلاسفة الأوائل حكهاء حقاً يحملون في عقولهم دوائر معارف. كانوا رجال دين وسياسة وعلهاء فلك وطبيعة ورياضيات، ساعدهم على ذلك أن العلم كان في أيامهم محدوداً، ومن الممكن أن يلم بشتى جوانبه عقل واحد عبقري.

وحتى بعد ذلك ظلت الفلسفة هي علم العلوم. وأخذ مجال الفلسفة يتقلص شيئاً فشيئاً، فبعد أن كانت جميع العلوم جزءاً من الفلسفة، أصبح بعضها علوماً راسخة ذات مناهج خاصة بها ونتائج متفق عليها، وكفت بذلك عن أن تصبح جزءاً من الفلسفة.

ومن هنا كانت الفلسفة أماً انجبت كل العلوم بالانقسام، إذ كانت جميعها جزءاً منها ولدتها الفلسفة وعنيت بها أثناء طفولتها ولم تتخل عنها إلا بعد أن أصبحت لها استقلالها وما ان جاءت السنوات الأخيرة من القرن الخامس قبل الميلاد، حتى كان الفلك والموسيقى والهندسة وعلم الحساب علوماً قائمة بذاتها.

اهتم الأنسان منذ القديم بتصنيف المعرفة. وبذل الفلاسفة المفكرون جهوداً لوضع نظم لهذا التصنيف دون أن يكون لدى أي منهم أدنى تفكير في تطبيق هذه النظم على المكتبات.

كما اهتم الفلاسفة أكثر من غيرهم بتصنيف المعرفة، وخاصة في العصور القديمة والوسطى، انطلاقاً من المفهوم الذي تبنوه وهو (أن تصنيف الشيء هو أول العلم به)، وكان يعتبر الفيلسوف انجازه لتصنيف المعرفة جزءاً من انجازاته الفلسفية.

ليس التصنيف أداة لهو للمكتبيين الحالمين، ولكنه علم له أصوله وقواعده، وله ارتباطه الوثيق بعالم الأفكار والأفعال والانتاج الفكري . . .

هذا وقد تأسست نظرية تنظيم المعرفة منذ أفلاطون وحتى هنري بليس ورانجاناتان على إفتر اضات أساسية أربعة وهي :

١ - أن هناك نظاماً طبيعياً عالمياً . . سيبين لنا ـ إذا مااكتشفناه ـ الاطار الفكري الدائم للمعرفة الانسانية جميعها . . .

٢ ـ أن هذا النظام يتميز بترتيب تنازلي من الجنس إلى النوع إلى القسم ثم إلى الرتبة وأن ذلك التقسيم يتم من أعلى إلى أسفل من الأكثر عمومية الى الأكثر خصوصية .

٣- إن مبدأ التمييز هذا يتم بناء على درجة التشابه أو الاختلاف لصفات وخواص الوحدات المكونة للتصنيف.

إن هذه الصفات والخواص تعتبر جزءاً جوهرياً وداخلاً ضمن وحدة التصنيف ذاتها. . . وهذه الصفات دائمة لاتتغير بل وتقاوم التغير الذي قد يأتي من الوسط الخارجي المحيط. أي أن هذه الصفات بعيدة عن الاعتبارات المؤقتة أو العرضية .

لعلنا في مجال الفكر الفلسفي نبدأ بأرسطو الذي وضع أول نظام تقسيمي غير مكتوب لترتيب كتبه، كما اهتم فلاسفة عصره بتركيب وبناء تصنيفات المعرقة. ويمكن أن نقول بأن نظم ومشروعات التصنيف الببليوغرافي التي أتت بعد دلك تدين بالفضل إلى جهود هؤ لاء الفلاسفة الأوائل. ولعل أفلاطون هو أول كاتب معروف لنا، قد بدأ معالجته التصنيف على أساس الفرض الفلسفي لوحدة المعارف جميعها. . ثم ذهب أفلاطون إلى إفتراض موازاة هذه المعارف لنظام طبيعي عالمي ودائم. وقسم العالم إلى العالم المرثى والعالم الذي يمكن إدراكه بالعقل وحده.

إن تاريخ التصنيف هو تاريخ المحاولات لتنظيم الافكار البشرية منذ أن بدأ الانسان يميز ويفرق أجزاء الكون ومنذ أن أخذ يكون طريقة أو نظاماً بموجبه يربط أجزاء الكون الواحد بالآخر. .

ومثل هذه الطريقة تفيد الفلاسفة والمنطقيين لأنها تقسيم نظري للمعرفة.

لاشك أن هناك علاقة كبرى بين تصنيف المعرفة الانسانية وبين تصنيف الكتب. ذلك أن الكتب هي أوعية المعرفة الانسانية، وعندما نقوم بتصنيف كتاب باحث في علم الفلك نكون بالحقيقة قد صنفنا علم الفلك نفسه، ومع ذلك يبقى هناك فرق كبير بين الناحيتين، فتصنيف المعرفة الانسانية الذي بدأه العلماء والفلاسفة من أقدم العصور ولازالوا يحاولونه نظرية فلسفية بالدرجة الأولى وتهدف لخدمة أغراض فلسفية، على حين أن تصنيف الكتب حسب موضوع اتها في المكتبات قضية عملية بالدرجة الأولى يهدف منها مساعدة القارىء ومراجع المكتبة وتوفير وقته بتقديم الكتاب المطلوب بأقل جهد وبأقصر وقت ممكن.

ومن الفائدة هنا أن نشير إلى أن هناك نوعان من تصنيف المعرفة:

١ ـ التصنيف الفلسفي: هو عبارة عن تصور الفلاسفة لتقسيم المعرفة، وهو مجرد رياضة عقلية لم يقصد بها أصحابها أبداً أنها سوف يستفاد منها في تنظيم المواد في المكتبات حتى وان حدثت هذه الاستفادة فهي لم تكن أبداً في ذهن واضعي هذا التصنيف.

Y .. التصنيف العلمي: هو تصنيف للكائنات الحية. وهو نوع من التصنيف لم يقصد به واضعوه أيضاً أنه سوف يستعمل لأغراض تنظيم المواد في المكتبات. ولكن قيمته كانت عملية محضة فهذا النوع من التصنيف يقوم على تقسيم الكائنات الحية إلى رتب أو أقسام وفقاً للصفات التشريحية. وقد كان لكل رتبة عدد من الصفات الجوهرية المعروفة التي سجلت عنها بناء على تشريحها. وبناء على هذه الصفات كان من المكن من خلال التصنيف التعرف على رتبة أو صنف أي كائن حي جديد من خلال التعرف على صفاته التشريحية ومقارنتها مع الصفات التشريحية للأصناف المختلفة.

وقد استفاد هذا التصنيف كثيراً من قواعد التقسيم المنطقي التي ترسخت في علم المنطق. وهذه القواعد تناسبه جيداً لأن النوع الوحيد من العلاقة الذي كان هذا التصنيف يحتاجه هو التكثير من أعلى إلى أسفل، أي التقسيم، وهي علاقة الجنس النوع أو العام الخاص التي كانت مستقرة في التقسيم المنطقي، ومن ثم تأثر هذا التصنيف العلمي بالتصنيف المنطقي، حتى لقد عد التصنيف في بعض الأحوال مرادفاً للتقسيم. وهو نوع من التأثر دخل إلى تصنيف الكتب فيها بعد عن طريق التصنيف العلمي. وهو وإن كان قد أفاد تصنيف الكتب من بعض النواحي إلا أنه لم يكن وافياً بحاجة التصانيف الحديثة، لأن تصنيف المعلومات يحتاج إلى تمثيل أنواع أخرى من العلاقات غير علاقة الجنس النوع، ولحقت المعلومات الحديثة والتي هي على درجة من التعقيد والتشابك. وهنا نأتي إلى تصنيف آخر وهو «التصنيف لأغراض استرجاع المعلومات» وهو بحث واسترجاع المعلومات بعد اختزانها مخصصة حسب موضوعاتها.

يضم تاريخ التصينف وتطوره من الأنظمة الفلسفية حتى وصل إلى الوقت الراهن، يضم جزأين رئيسيين:

١ ـ جزء تاريخي محض ويتعلق بتاريخ التصنيف منذ أرسطوحتى بداية تطور التصنيف في العصر الحديث ونشأة الخطط الحديثة أي حتى سنة ١٨٧٦، وهي سنة ظهور الطبعة الأولى من التصنيف العشري لديوي أول خطة حديثة ظهرت إلى الوجود..

ورغم أن هذا الجرزء تاريخي محض إلا أنه ذو قيمة في دراسة التصنيف لأسباب متعددة، منها أن التصانيف الفلسفية كان لها شيء من التأثير على بعض أنظمة التصنيف الحديثة، ومنها أن بعض الأفكار التي تضمنها التفكير التصنيفي للفلاسفة والعلماء كان لها ظلال على بعض الأفكار التي كونت أساس بعض التصانيف الحديثة، ومنها أن

التصنيف مرآة للحياة العقلية للأمم المختلفة في عصورها المختلفة، ويمكن من خلاله التأريخ للحياة العقلية عند الأمم.

وقد بدأ التصنيف - كتاريخ مدون - بأرسطو، وبعده يتشعب تاريخ التصنيف إلى شعبتين، إحداهما في أوروبا العصور الوسطى وثانيتها في الوطن العربي . ولا يحفل تاريخ التصنيف اللذي كتبه الغربيون كثيراً بالتصانيف العربية التي ظهرت خلال تلك الفترة مع أنها أرقى بكثير من تصانيف أوروبا العصور الوسطى ، خاصة وأن زمام الحضارة الانسانية كان بأيدي العرب خلال ذلك العصر الذي شهد رقيهم العلمي بشكل لا يمكن مقارنته بها كان عليه حال أوروبا العصور الوسطى .

٢ \_ جزء حديث يبدأ من تاريخ التصنيف في العصر الحديث وتطور نظرياته وأنظمته وهـ و يبـ دأ في الحقيقة منذ ١٨٧٦ حتى يصل إلى الوقت الحاضر، وهو جزء مفيد لأنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتصنيف الذي نعرفه الآن، وهو لذلك يتصل اتصالاً وثيقاً بنظرية التصنيف ونظم التصنيف.

# ثانياً \_ تاريخ التصنيف عند الغرب

#### ١ ـ في العصور القديمة:

أفلاطون (٤٢٨ ـ ٣٤٧ ق. م)

كان افلاطون ينكر تقسم العلوم، ويرجع المعارف البشرية كلها إلى علم واحد ويقول ان العالم الحقيقي هو الذي يتخذ الكون كله وجميع أنواع المعرفة موضوعاً لدرسه وبحثه، وأنه يرى العلوم كلها ترجع الى أصول بسيطة يجمعها كلها علم واحد. وقد كانت العلوم أيام افلاطون بعد في دور التكوين وعددها محدوداً، ولم يكن قد استقل كل منها عن الأخر من حيث الموضوع بل كانت متداخلة متهازجة.

حاول افلاطون تحديد موضوعات المعرفة في نهاية الكتاب السادس من الجمهورية حيث قال لو قسمنا خطاً إلى قسمين غير متساويين فإن جزءاً منها، وهو الأصغر، سيمثل عالم المحسوس وجزء آخر، وهو الأكبر، سيرمز إلى عالم المعقول.

والجزء الأول الخاص بالعالم المحسوس، ينقسم بدوره إلى قسمين، أحدهما يمثل الموجودات الحية من انسان وحيوان كما يشمل النبات، وكذلك موجودات الصناعة والفن التي يصنعها الانسان، والآخريشبه الصور الوهمية، وهو يضرب لنا مثلًا لهذه الصور الوهمية بالظلال الناتجة من انعكاس المحسوسات على سطح المرايا أو على سطح الماء.

أما عالم المعقول فهويقسمه أيضاً إلى قسمين، قسم يتضمن المعرفة الرياضية، وهذه هي العلوم التي تقوم على الفروض النظرية كالهندسة والحساب، ويسميها المعقولات السفلى، لأنها معرفة وسط بين الظن والتعقل، أو هي القنطرة التي تنقلنا من عالم المحسوس إلى عالم المعقول، أي اننا نستخدم المحسوس ليوحي لنا بالمعقول. هذا المعقول ذاته هو القسم الثاني من عالم المعقول وهو المعرفة اليقينية أو العلم ويسميه المعقولات العليا وموضوعاتها المثل.

فالمعرفة عند افلاطون تقسم الى عالم المحسوس ويعني الطبيعيات وعالم المعقول ويعنى الرياضيات والالهيات.

اهتم افلاطون شأن كل فلاسفة عصره إذن بالكلي وليس بالجزئي، فالعلم عندهم هو الكلي، والكلي هو عالم المعقول الذي يدركه العقل، والجزئي هو عالم المحسوس الذي تدركه الحواس.

وواضح أن منهج افلاطون في تقسيمه للمعرفة الى محسوسات ومعقولات هو منهج القسمة الثنائية . . رغم أن افلاطون يعود فير بط بين كلا القسمين المحسوس والمعقول عن طريق القنطرة أو المقولات السفلى .

ارسطو (۲۸٤ ـ ۳۲۲ ق. م)

رفض ارسط ومذهب استاده في القسمة الثنائية ، قائلًا إنه مذهب قاصر ، واستعمل في تقسيهاته منهج التعدد مستخدماً أنواعاً متعددة في التقسيم ، وأجناساً متعددة في التقسيم .

وحين طبق أرسطومنهجمه ذاك في تقسيم المعرفة، كان أول من قسم المعرفة تقسيماً فلسفياً على أنها معرفة. فلقد ميزبين:

١ - العلوم النظرية، وهمذه هي الهندسة والفلك والموسيقى وعلم الحساب. أي العلوم الطبيعية وعلم الرياضيات، وأضاف إلى هذه الفلسفة الأولى والتي سميت بعد ذلك مابعد الطبيعة.

٢ ـ العلوم العملية، وتشتمل على علوم الأخلاق والاقتصاد والسياسة.

٣ ـ العلوم الانتاجية أو علوم الشعر، وهذه هي الشعر والبلاغة والجدل.

ويقول ارسطو إنه قبل كل هذه الأقسام الثلاثة، يأتي المنطق الذي يقول عنه المعلم الأول أنه هو الاداة التي تستعمل في دراسة كل هذه العلوم، والإلمام به شرط مبدئي لطالب أي علم منها.

ومنذ ذلك الحين، شاع في الاندية العلمية، استعمال هذا النظام الذي قسم العلوم إلى ثلاثة أقسام.

ثم انتقل النظام ذاته إلى القرون الوسطى على يد الفلاسفة المدرسيين الذين اتبعوه وتقيدوا ببنوده على يد الفلاسفة العرب. وفي مطلع عصر الانبعاث واندلاع الشورة الفكرية، بنيت التصانيف الأولية للمعارف البشرية على نظام ارسطو أيضاً.

لقد اتفق افلاطون وارسطو في فكرة تقسيم العلوم ولكنهما اختلفا في نقاط ثلاث: ١ ـ اعتمد افلاطون القسمة الثنائية للعلوم . وارسطوخالفه بعد أن تتلمذ ٢٠ سنة على يديه ورأى امكانية تقسيم العلوم تقسيهاً ثلاثيا.

٢ ـ اتبع افلاطون مايدركه العقل وماتعرفه الحواس في تقسيمه.

أما ارسطو فقد اتبع الطريقة الفلسفية فجاءت فروع العلوم لديه متعددة فيها تسلسل منطقي .

٣ ـ تقوم المعرفة عند افلاطون على أساس العلم اليقين وهي متدرجة فيها العام والخاص.

عند ارسطو العام اجناس وأنواع يندرج فيه الاخص تحت الاعم فالانسان نوع من الحيوان نوع من الكائنات الحية .

لقد خطا افلاطون وارسطو أول خطوة في مجال تنسيق المعرفة دون أي معرفة منهم بأن هذا التنسيق سيصبح خطط تصنيف في المكتبات. فكانت هذه الخطوة مفتاح الوصول الى عصر تماينز العلوم وانفصالها عن بعضها البعض، فجاء العلماء ورجال الفكر من بعدهم ليتابعوا السير في الطريق الذي ابتدأ بخطوة افلاطون وارسطو.

فها خطة تصنيف ديوي ، خطة تصنيف رانجاناثان ، خطة التصنيف العشري العالمي وغيرها. . إلا ثمرة جهود أولئك العلماء ونتاج بحثهم عن طريقة تصنيف تستوعب جميع المعارف البشرية وتسمح بكل سهولة وسرعة لأي قارىء أو باحث أن يصل إلى الكتب والمراجع في المكتبة .

#### ٢ ـ في العصور الوسطى:

إذا انتقلنا إلى أوربا في العصور الوسطى التي امتدت ألف سنة كاملة (٤٧٦ - ١٤٥٢م) نجد أن المعارف قد انحطت وانحصرت الثقافة والمعرفة بيد الكنيسة وساد البلاد تعصب ذميم وجهل مطبق، مما أدى إلى تقلص ظل المكتبات وانحصارها في إطار الكنائس والاديسرة وبعض قصور الحكام وكانت أغلب الكتب ذات طبيعة دينية ومكتوبة باللغة الملاتينية وموضوعة في عهدة الرهبان الذين كان قسم كبير منهم جاهلاً أو مهملاً أو خاملاً وأغلب الكتب كانت مسلسلة ولا يطلع عليها إلا الرهبان أنفسهم وأعدادها ضئيلة.

وقد صنفوا كتبهم في الأونة الأولى على الشكل التالي، إذ جرت العادة أن يجمع أحد

المؤلفين جميع المعلومات المتعلقة بموضوع من الموضوعات ويصدرها في مكتبة وهم بذلك يقصدون أنهم جمعوا في هذه المجموعة أو السلسلة جميع المواد التي يحتاجها الباحث عن هذا الموضوع بحيث لايحتاج إلى الرجوع الى أي كتب للإستزادة أو التوسع.

كما أن تصنيفهم للكتب كانت تصنيفات شكلية لاتمت الى التقسيم الفني بصلة ، فمنهم كانوا يقسمونها آناً حسب تاريخ كتابتها وأحياناً حسب أسماء مؤ لفيها وأحياناً أخرى حسب حجمها ، حيث كانت توضع في خزائن وكل خزانة تحمل رمزاً وتوزع الكتب حسب أحجامها في رفوف مختلفة يحمل كل رف رقاً أما الكتاب نفسه فيحمل علامة مطبعته أي أن الترتيب كان على النحو التالي:

الخزانة \_ الرف \_ الكتاب \_ علامة المطبعة .

فكانت الكتب والحالة هذه تحتل مكان ثابت على الرف لاتتعداه أبداً.

أما اليسوعيين (أو الجزويت) فلم يتعدوا في تصنيفهم للكتب ماكان يفعله الرومان في أوائل العهد المسيحي من تقسيم الكتب إلى قسمين رئيسيين، كتب ألفها المؤمنين المشهورين، كانت توضع في جهدة اليسار من المدخل وكانت ذات تجليد لامع وفي الجهة المقابلة من المدخل كانوا يضمون كتب الهراقطة وهي كتب كئيبة وغير نظيفة تجلد بغلاف أسود.

والمؤرخون للمكتبات في هذه الحقبة يضربون مثلاً لما كانت عليه مكتبات الأديرة في ذلك العهد بمكتبة (دير كارليخبيان) في لورش التي كانت تقسم كتبها الى كتب دينية وهذه تشمل كتباً عن الأنجيل بعهديه القديم والجديد ثم مؤلفات القساوسة، ثم تاريخ حياة القديسين، ثم كتباً في غير المواد الدينية وتشمل كتب التاريخ والجغرافيا وكتب الشعر وتشمل كل الأعيال الأدبية الكلاسيكية.

وبعد ذلك جاء المدرسيون أو أصحاب الفلسفة المدرسية الذين ظهروا في العصور الوسطى.

وضع أصحاب الفلسفة المدرسية تصنيفهم على أساس النظام التربوي أو التعليمي وهذا مايعبر عنه بالمجموعة الشلاثية وبالمجموعة الرباعية وهو النظام السائد في المنهج التعليمي بجامعات العصور الوسطى. ولعل أهم ماأسهم به أصحاب الفلسفة المدرسية هؤ لاء، هو وضعهم الأساس الفلسفي للتصنيف الذي أفاد منه كونراد جسنر.

قسم المدرسيون المعرفة الى علوم دينية وعلوم دنيوية متأثرين بذلك بالفلاسفة العرب.

وأما العلوم الدنيوية فقسموها إلى علوم سبعة أيضاً سموها العلوم السبعة الحره، ثلاثة منها أسموها مجموعة العلوم الثلاثية وتشمل: قواعد اللغة - البلاغة والجدل. وأربعة منها أسموها الضوابط أو مجموعة العلوم الأربعة وهي الفلك - الموسيقى - الحساب - الهندسة. وبعد ذلك وأسفل هذه العلوم وضعوا القانون ثم الطب.

وظل اهتمام رجال الكنيسة بالكتب وتصنيفها قائماً ماظلت الأديرة تحتوي على كتب وما دام جزء من عمل الرهبان هو الإشراف على مكتبات هذه الأديرة.

وجاء بعد ذلك توما الأكويني: وهو فيلسوف وقديس إيطالي ولد عام (١٢٢٥م) وتوفي عام (١٢٧٤م) وهو ييل ولد عام (١٢٧٤م) وهو يمثل الفكر الكاثوليكي، شرح معظم كتب أرسطو ومعظم أجزاء الكتاب المقدس انتهج منهج الفلاسفة العرب في الفصل بين (اللاهوت) أي العلوم الدينية والفلسفة فالأول يعود على العقل دون أن ينكر الوحي والثاني يعتمد على العقل وحده. وهو في الكثير من كتاباته يستعين بابن سينا وابن رشد.

ويصنف الأكويني المعارف إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي :

١ ـ المنطق: الذي يتخلل العلوم جميعاً ويسبق العلوم جميعاً وموضوعه المنهج العلمي وليس هو دراسة الأشياء الواقعية.

٢ - العلوم النظرية: وتشمل درجات ثلاثاً وفقاً لدرجات التجديد الثلاث.

أولها: الفلسفة الطبيعية وتبحث كل الموضوعات التي تتناول العمليات المادية والتي لايمكننا فهمها إلا بالاشارة الى هذه العمليات، وبذلك تشتمل فلسفة الأكويني الطبيعية على كل الموضوعات التي تناولها أرسطوفي كتابيه (الطبيعة) و (النفس).

وثنانيتها: الفلسفة الريناضية: وهي التي لاحناجة بها الى الرجوع الى العالم الطبيعي والمحسوس وان كانت تدرس النتنائج المتضمنة في فكرة الكم كالحسناب والهندسة وهذه لايتناولها الأكويني.

وثـالثتهـا: الفلسفـة الميتـافيزيقية: وهي التي تتجاوز حدود العالم المادي لأن موضوعاتها غير مادية (كالله) وتشمل الميتافيزيقا والإلهيات.

٣ ـ علوم الفلسفة العملية: وهذه تشمل الأخلاق والاقتصاد والسياسة وونحن بنظرة سريعة إلى هذا التقسيم نرى أنه لا يخرج عن تقسيم ارسطو للمعرفة، بل هو يطابقه تماماً لو أبعدنا عن تقسيم أرسطو علوم الشعر.

#### ٣ ـ في العصور الحديثة :

تميزت هذه الحقبة من الزمن بإهتهام المكتبيين بتصنيف المعرفة الى جانب الفلاسفة، وبرز من الفلاسفة فرانسيس بيكون، الذي يعتبر أول المصنفين النظاميين.

ومن المكتبيين الذين عالجوا تصنيف المعرفة المكتبي الفرنسي غابريل نودي، وبرونيت الفرنسي أيضاً.

ووضع وليام هاريس الاميركي تصنيفه عام ١٨٧٠، وقد تأثر في عمله هذا بتصنيف بكون.

كونراد غسنر (١٥١٦ - ١٥٦٥)

إن أول تقسيم بني على أساس فلسفي في العصر الحديث هو تقسيم كونراد غسنر، ولقد كان غسنر هذا عالماً المانياً سويسرياً، عالماً بالنبات وعالماً بالطب.

إن عمله الكبير الذي سوف تظل الأجيال تذكره له هو قائمة الكتب اللاتينية والعبرية والاغريقية وبه أيضاً مذكرات ايضاحية ومقتطفات من الكتب الهامة التي وردت بتلك القائمة.

قسم غسنر المعرفة طبقاً لقواعد فلسفية ثابتة. كان يقول أن الفلسفة هي مجموع كل المعارف ويمكن تعلمها من خلال العلوم والفنون. وأما العلوم والفنون فيقول أنه يوجد منها نوعان، نوع إعدادي ونوع أساسي.

فأما العلوم الاعدادية فمنها ماهو ضروري ومنها ماهوبغرض الأبهة. فأما الضروريات فهي تنقسم الى ماهوبغرض العرض أو الوصف وماهو من قبيل علوم الحساب وفنونه. وأما علوم الأبهة فهي علوم غريبة نوعاً تشتمل على علوم السحر والكهنة إلى جانب علوم التاريخ والجغرافيا والفنون الميكانيكية.

وأما العلوم الأساسية فهي تشمل أسمى أنواع المعارف وارفعها مثل كل فروع الفلسفة من الميتافيزيقيا الى الأخلاق الى السياسة إلى الاقتصاد إلى القانون إلى الطب إلى الديانات. ولم تتحقق المساعي لتجديد نظام «الفلاسفة المدرسيين» المستند إلى نظام ارسطو إلا في القرن السادس عشر، على أثر اختراع الطباعة وانتشار الحرية الدينية والسياسية.

وفي هذا العصر قام العالم كونراد غسنر فوضع عام ١٥٤٥ تصنيفاً جديداً للكتب يخالف في أسسه وجوهره، ماتقدمه من طرائق التصنيف، ولاسيما نظام «الفلاسفة

المدرسيين» ونشر عمله الذي قسم فيه المعرفة البشرية إلى واحد وعشرين أصلاً وهي: النحو، الجدل، الخطابة، الشعر، الحساب، الهندسة، الموسيقى، علم الهيئة، النجامة العرافة والقيافة، الجغرافية، التاريخ، مختلف العلوم، الفلسفة الطبيعية، الفلسفة اللاهوتية، الفلسفة الأدبية، تدبير المنزل، علم السياسة، الشرائع والحقوق، الطب، اللاهوت. وكانت طريقة غسنر هذه اأولى المحاولات العلمية التي أجريت للتوفيق بين الشورة الفكرية التي احدثتها النهضة العلمية الحديثة وبين الطريقة المدرسية التقليدية المنحدرة عن الأجيال الوسطى ونظام ارسطو.

فرانسیس بیکون (۱۵۱٦ ـ ۱۹۲۱)

رائد الفلسفة الانكلزية الحديثة. أول وأهم الانظمة الفلسفية هو النظام الذي وضعه كونراد غسنر. وهناك كثير من النظم الفلسفية الأخرى ومن أهمها لائحة المعرفة البشرية ونشرت لأول مرة عام ١٦٠٥ والتي كانت من أعمال فرنسيس بيكون. وقبل أن يضع لائحته درس المعرفة البشرية ودرس الأفكار المسجلة في الكتب. وأن البيان الذي قدمه عن المعرفة، كان عبارة عن تاريخ لتسجيل الأفكار وتقسيم المعرفة الممثلة في المطبوعات، وكانت لائحته منطقية وموضوعية ويمكن تطبيقها في ترتيب الكتب.

ظل تصنيف ارسطو متبعاً في العالم كله حتى عصر النهضة عندما اتى فرنسيس بيكون بتصنيف جديد للمعرفة الانسانية مبني على تصنيف ارسطو للمعرفة. وكان لتصنيف بيكون أغمق الأثر في كل تصنيف للكتب ظهر بعد ١٦٠٥م وهي السنة التي ظهر فيها تصنيفه. وعلى نمط تقسيم بيكون كان المشروع الأول لتصنيف مكتبة الكونغرس. اعتمد بيكون في نظام تصنيفه على المجموعة الشلاثية والمجموعة الرباعية. وأكد على وحدة المعرفة وأن أقسامها تشبه فروع الشجرة التي تلتقي في جذع واحد.

لم يحاول أحد في الغرب هدم تقسيم ارسط و إلا منذ أن بدأت سلطة ارسطو العلمية تنهار أمام الاكتشافات العلمية في القرنين السادس عشر والسابع عشر، إذ قام بيكون وغيره يحاولون هدم فلسفته. وبيكون لم يكتف بإبداع طريقة جديدة كديكارت تقوم مقام منطق المعلم الأول فحسب، بل أنه قسم العلوم تقسيماً جديداً اعتمد فيه على النظريات الشائعة في عصره عن العقل والتي كانت ترى أنه مقسم الى ملكات كل منها قائم بنفسه، وهي ملكات الخيال والذاكرة والعقل. وان لكل منها علوم مستقلة بعضها عن بعض.

وضع بيكون تقسيماً للمعرفة أساسه موضوعي ولذلك فنحن نسميه بالتقسيم الموضوعي للمعرفة. ويقسم المعرفة إلى ثلاثة أقسام وأول هذه الأقسام يعتمد على الذاكرة

وهي علوم التاريخ، وثانيها يعتمد على الخيال وهي الفنون، وثالثها يعتمد على العقل وهي علوم الفلسفة .

ثم يع ود بيكون فيقسم هذه العلوم الى فروع ثلاثة. ويعود بيكون ويقسم الأقسام التسعة الى اقدام أكثر خصوصية.

ومن الواضح أن هذا التقسيم غير علمي إذ أن أساسه رأي وهمي هو أن العقل مقسم إلى ملكات أو قوى كل منها مستقلة عن الأخرى فالعلم الحديث قد كشف لنا عن فساد هذا الرأي. أضف إلى ذلك أن هذا التصنيف لايسع كل العلوم العديدة التي كشف عنها المعاصدون.

ولبث نظمام بيكون مرعياً في القرنين السابع عشر والثامن عشر، حتى نهض العالم الفرنسي «دالمبير» (١٧١٧ ـ ١٧٨٣) فجلا غوامضه، وأوضح معانيه، ثم جعل له صيغة جديدة، كان لها تأثير عظيم على التصانيف الشهيرة التي قامت في القرن التاسع عشر، وهذه أهمها:

نظام أمبير.

نظام أوغست كونت.

نظام سبنسر.

نظام اسكندر باين.

وقد اعتمد بيكون ـ كما رأينا سابقاً ـ في تصنيفه على ثلاث قوى عقلية هي :

١ ـ الذاكرة ـ ومنها انبئق التاريخ.

٢ - الخيال - ومنه انبثق الشعر والفنون.

٣ ـ العقل ـ ومنه انبثقت الفلسفة .

١ ـ التاريخ ويقسم إلى :

تاريخ طبيعي: فنون (فنون تستخدم قوى الطبيعة)

ظواهر (سهاوية وأرضية).

تاريخ انساني: كنسي.

مدني (مذكرات، آثار، تراجم، سياسي)

تاريخ أدبي: تاريخ الأدب، تاريخ الفن.

٢ ـ فنون وشعر وتقسم إلى :

قصة. دراما. فنون وصفية.

٣ ـ الفلسفة وتقسم إلى :

علم مابعد الطبيعة: منافيزيقا. رياضيات.

علم الطبيعة: فيزياء. رياضيات.

علم الأنسان: علوم العقل. المنطق. علم النفس. علم الجسم. علم الأخلاق. علم العلاقات السياسية والاجتماعية.

الفلسفة الالهية: اللاهوت الطبيعي. المبادىء الأولية (القوانين التي تحكم الفكر). ديكارت (١٥٩٦ ـ ١٦٩٠) عالم ورياضي وفيلسوف فرنسي.

وفي تقسيمه للمعسرقة . . . كان مبدأ ديكارت أن العلم كالشجرة ، جذورها المتافيزيقا ، وساقها الطبيعيات ، وفروعها سائر العلوم الأخرى وهي : علم الطب علم المكانيك . علم الأخلاق .

غابريل نودي (١٦٠٠ ـ ١٩٥٣). ولد في باريس، واشتغل بالأدب، كما اشتغل بالكتب والمكتبات.

كتب نودي كتاباً قسم فيه الكتب إلى اثنى عشر قسماً مشهورة هي:

الديانات, مصادر الكتب. الفنون الحربية. المجمع المقدس والنظم الكنائسية. الجغرافيا. العلوم السياسية. الطب. التقاويم والوقائع الزمنية. التشريع. الفلسفة. التاريخ الآداب.

واستعمل كل المكتبيين المعاصريين اللذين اتوا من بعد نودي ، استعملوا تقسيمه لتصنيف كتبهم . استعمله بويللود صاحب تقسيم اتحاد بائعي الكتب الفرنسيين المشهور . واستعمله برونيت الذي كتب كتاب معتمداً على تقسيم اتحاد بائعي الكتب الفرنسيين ، الذي اعتمد بدوره على تقسيم نودي .

#### كأموس

اعادت الثورة الفرنسية التفكير بصورة جذرية في كثير من جوانب الحياة ونشاطاتها ومن بينها عالم الكتب، فقد انشىء المعهد الوطني للعلوم والآداب عام ١٧٩٥، وكانت له أقسام ثلاثة هي:

١ ـ قسم العلوم الطبيعية والرياضية.

٢ \_ قسم العلوم الأخلاقية والسياسية .

٣ ـ قسم الأداب والفنون الجميلة.

واستتبع ذلك مناقشات خاصة بتصنيف مكتبة المعهد المذكور، وكان لكل من اميلهون وكاموس آراء متعارضة بالنسبة لتنظيم الكتب وتنظيم فهارس المكتبات، وعارض

كاموس الطريقة التقليدية التي تضع الديانة المسيحية على رأس نظام التصنيف، وكانت حجته في ذلك أن الثورة الفرنسية التي أدت إل المجتمع العلماني لاينبغي أن تضع الديانة في هذا الوضع، ولقد اشتمل المؤلف الذي وضعه شامورين عن تاريخ التصنيف فصلاً كاملاً عن الثورة الفرنسية وأثرها في نظم التصنيف.

لقد أصر كاموس على سبيل المثال على أن الكتب ينبغي أن ترتب طبقاً للطريقة التي ستفيد الباحث الذي يسعى للتعلم والحصول على المعارف. وفي رأيه أن الإنسان محاط بالعديد من الأشياء، فهو ينظر إلى العالم ككل بها فيه من سهاء ونجوم وأرض. وبالتالي فإن كاموس سيبدأ تصنيفه بالفلك والجغرافية. ثم هو يرى الإنسان بعد ذلك يتجه الى الأفكار الروحية ولكنه يشد إلى الواقع تتبعاً لحاجاته الطبيعة. ثم يتابع كاموس بعد ذلك نشاطاته في مجالات المعرفة الأخرى: ولعل بليس قد تابع بتأثر أكبر نفس العملية (التي سبقه اليها كاموس) في كتاب تنظيم المعرفة ونظام العلوم ولكن هذه المحاولات جميعاً تعتبر ذات أهمية تاريخية فحسب، ذلك لأننا عندما نتحدث اليوم عن التصنيف بالمكتبات، فنحن نتحدث عن نظم غاية في التعقيد، حيث تهتم بالموضوعات المفرطة في التخصص والتي لها سند أدبي على أن تجهز هذه النظم بالرموز المخصصة لكل موضوع.

وعلى كل حال فيمكننا أن نقول بأنه لم يكن هناك أي نظام تصنيفي رقمي حتى القرن الثامن عشر، كما أن الحاجة لمثل هذه التصانيف لم تكن ملحة أيضاً نظراً لعدم وجود التخصصات الموضوعية الدقيقة وحصر القراءة في الطبقة الارستقراطية.

جاك شارل برونيت ر١٧٨٠ - ١٨٦٧)

وعمن حاول التقريب بين التصنيف العلمي والكتابي «جاك شارل برونيت» مؤلف الدليل المشهور الذي عد في حينه فصل الخطاب في تصنيف الكتب.

يقسم دليل «برونيت» إلى قسمين رئيسيين:

القسم الأول ويضم خسة أجزاء بمثابة معجم بعناوين الكتب النادرة أو الثمينة التي ظهرت، قديماً وحديثاً في عالم الطباعة، في أهم أقطار العالم، مرتبة على الهجاء بحسب عناوينها. ويتبع عنوان كل كتاب واسمه ايضاحات نقدية تبين أهمية الكتاب وفائدته.

أما القسم الثاني: مجلد واحد، هو المجلد السادس من الكتاب، ويضم ٣١٨٧٢ موضوعاً مختلفاً لأشتات المعرفة البشرية، مردها جميعاً إلى خسة أصول كبرى هي: اللاهوت. الشرع أو الفقه. العلوم والفنون الآداب. التاريخ.

اعتمدت المكتبات الكبرى في فرنسا وفي غير ها من البلدان الأوربية هذا النظام الذي وضعه «برونيت».

وترغب في هذا النظام المكتبات القديمة التي تكثر فيها كتب اللاهوت والشرع والحقوق والفقه والتاريخ، وترتاح إليه المكتبات الحديثة التي تغلب فيها العلوم والفنون والآداب على اختلافها. كذلك، لانعرف في تاريخ تصنيف الكتب، قبل ظهور نظام برونيت، طريقة كاملة، تصلح لجميع المكتبات على السواء، بها فيها من اشتات المواضيع.

أما النظام الذي استنه برونيت فهو من أفضل النظم وأكملها واسهلها تناولاً ، لما هو عليه من الانسجام والائتلاف. فجمع بين المبدئين التأليفي والتحليلي . فهذه الطريقة تأليفية من حيث انها تجمع في أقسامها الرئيسية ، مناحي التفكير الكبرى للعقل البشري . وأما كونها تحليلية فيظهر من حيث خصت أصول وفروع ، باسهاب وتفصيل ، كل النتاج العقل حسب ارتباط هذه الفروع وأقسامها وتشعباتها بالأصول العامة .

وانتشر تقسيم رونيت هذا وذاع ، ويكفي أن تعلم أن المكتبة الوطنية بباريس كان الأصل في تقسيمها تصنيف برونيت . وحتى التقسيم القائم حالياً في مكتبة المتحف البريطاني فيه شبه كبير من هذا التقسيم . والنقد الموجه لهذا التقسيم طبقاً للنظريات الحديثة هو أنه ليس له كشاف وأن الترقيم الذي استعمل به صعب ومعقد ولا يروق للمكتبي في أيامنا هذه ، كما أن العلوم الحديثة لاتحظى منه بالاهتمام الذي هي جديرة به . امبير ، اندريه ماري (١٧٧٥ - ١٨٣٦م)

فيريائي ورياضي فرنسي وواضع قانون أمبير في الكهرباء وجد أمبير أنه يمكن تقسيم المعرقة بالطريقة الثنائية، فوضع تقسيمه لا على أساس موضوعي، وإنها على أساس الشكل.

قسم المعرفة إلى:

١ ـ العلوم الطبيعية أو العلوم المادية .

٢ ـ العلوم العقلية أو العلوم الروحانية .

١ ـ العلوم المادية وتنقسم إلى :

ـ علوم غير عضوية تعتمد على الملاحظة وهي :

طبيعة. كيمياء. جيولوجيا. فلك. مناجم وصناعات.

ـ علوم غير عضوية لاتعتمد على الملاحظة وهي:

حساب. جبر. هندسة. ميكانيك. رياضيات.

- ـ علوم عضوية (أحياء) وهي :
- حيوان. نبات. زراعة. تربية حيوان. سلالات.
  - علوم عضوية (تتصل بالحياة من تغيرات) وهي :
     الطب. الصحة العامة والوقائية
    - ٢ ـ العلوم الروحية البحتة وتقسم إلى:
      - ـ علوم روحية فلسفية بحتة وهي:
  - فلسفة. نفس. منطق. اخلاق. متافيزيقا.
- ـ علوم روحية بحتة للوصول إلى فكر الإنسان وهي : علم الجدل. قواعد لغة. أدب. جمال. تنشئة أطفال.
  - ـ علوم الاجتهاع (سياسية) وهي:

قانون عام. قانون خاص. تشريع. اقتصاد.

وهكذا تنقسم المعرفة لدى أمبير إلى قسمين كبيرين، ينقسهان إلى أربعة أبواب، تنقسم إلى ثمانية فصول، ثم إلى ستة عشر فرعاً، ثم إلى اثنين وثلاثين قسماً من الدرجة الأولى، ثم إلى أربعة وستين قسماً من الدرجة الثانية، ثم في النهاية إلى مائة وثمانية وعشرين فرعاً للعلوم المختلفة أو العلوم من المدرجة الثالثة. وليس هنالك من شك في أن ذلك التقسيم الثنائي بني على أساس فكرة منطقية سليمة وهي أن فيض المعارف ينبع من أصلين أساسيين أحدهما مادي والآخر روحى.

أوغست كونت (١٧٩٨ مـ ١٨٧٥) فيلسوف وضعي فرنسي. كان له فضل تسمية العلوم المنظمة للمجتمع باسم «علوم الاجتماع».

وجد هذا الفيلسوف الاجتهاعي أنه من الضروري لتأسيس نظامه الاجتهاعي ، أن يقسم العلوم على صورة تشمل كل المعارف بحيث يبين صلة كل منها بالآخر. وعنده لابد أن تكون الغاية من العلوم نفعية ، بمعنى أنها تكون مفيدة للنوع البشري .

والعلوم عنده تتدرج تدريجاً يبتديء من أكثرها واقعية وضبطاً إلى أقلها ضبطاً فأكثر العلوم دقة وضبطاً هي الرياضيات، وعلى نتاج الرياضيات تبنى العلوم الفلكية ويليها في الرتبة العلوم الطبيعية تكون الدعامة لعلم الكيمياء، وعلم الرتبة العلوم الطبيعية تكون الدعامة لعلم الكيمياء، وعلم الكيمياء أساس لعلم الحياة، وعلم الحياة أساس لعلم الاجتماع. فالعلوم إذاً حسب رأي كونت ترتبط بعضها ببعض من جملة وجوه:

١ \_ وجهة الدقة

٢ ـ وجهة استناد كل منها على الآخر.

٣ ـ وجهة بساطتها وتركيبها.

٤ \_ وجهة نفعها.

فالرياضيات مثلًا، أكثرها بساطة، والاجتماع أكثرها تعقيداً وتركيباً وعنده أن أكثرها دقة وضبطاً هو أبسطها وأقلها نفعاً كالفلك مثلًا وأكثرها نفعاً أقلها ضبطاً كالاجتماع الذي هو في الذروة من حيث النفع، وهو العلم الذي وقف عليه أكبر جانب من فلسفته.

إن المفهوم الحديث عن تسلسل ترتيب العلوم ومبدأ علاقة العلوم ببعضها والتي يعتمد فيها كل علم في المجموعة على العلوم التي سبقته ولكنه لا يعتمد على العلوم التي تليه. هذا المفهوم يعتمد على أعمال كونت، لقد أعلن كونت أن النظام الأساسي للمعرفة هو نظام يتميز بتناقس العمومية وزيادة التعقيد. وإن هذا النظام يتفق مع التطور التاريخي والتتابع التربوي.

وقد إبتدأ نظامه بالرياضيات ثم بالفلك ثم الطبيعيات ثم الكيمياء ثم علم الاحياء ثم علم الاجتاع.

يقدم لنا كونت فلسفته الوضعية. . ويقدم لنا معها تصنيفاً للمعرفة نسميه التصنيف الموضعي . قسم كونت المعارف الانسانية الى مراحل ثلاث: المرحلة الدينية، ومافوق الطبيعة، والمرحلة العلمية . ولما كانت المرحلة العلمية هي المرحلة العامة بالنسبة لكونت، فإنه يعود فيقسمها، بصفتها مرحلته الوضعية إلى :

علوم بحتة وتشتمل على ستة علوم رئيسية: الحساب (ويشتمل على علمي الهندسة والميكانيك)، والفلك، والفيزياء، والكيمياء، وعلوم الأحياء، وعلم الاجتماع. والقسم الثاني هو العلوم التطبيقية.

يقول كونت ان علم الحياة مشلاً هو العلم البحت الذي يبحث في الحياة، وان علم الامراض التي تعتور الاحياء سواء كانت حيواناً أم نباتاً هو العلم التطبيقي الذي يقابله.

إن تقسيم كونت أسهل وأكثر وضوحاً من تقسيم أمبير للمعرفة، وهويرتكز على أساس تاريخي علاوة على الأساس الفلسفي .

سبنسر (١٨٢٠ ـ ١٩٠٣م). فيلسوف انكليزي. درس الهندسة، والعلوم الطبيعية، وعلم النفس.

قسم العلوم في المرحلة الموضعية تقسيهاً وضعياً أيضاً، ولكن إلى ثلاثة أقسام لا إلى قسمين كما فعل كونت، فقال ان العلوم تنقسم إلى :

\_ علوم بحتة: علوم الحساب والمنطق.

\_ علوم تطبيقية: الفلك. الجيولوجيا. علم النفس. علم الحياة. علم المجتمع.

ـ علوم بين هذه وتلك لاهي بالبحتة ، ولاهي بالتطبيقية ، وإنها هي علوم تدرس الظواهر التي تصادفها مثل: الكيمياء . الفيزياء . الميكانيك .

وقد حدا الخلل في تقسيم كونت بسبنسر إلى اذاعة رأي جديد سنة ١٨٦٤م في ترتيب العلوم وهو انها تنقسم إلى الأقسام الثلاثة الآنفة الذكر.

كما أن سبنسر عارض كونت في نظريته عن التطور التاريخي للعلوم. ولكن سبنسر أكد على وحدة المعرفة كما أنه فشل في محاولته انكار مبدأ كونت عن علاقة العلوم ببعضها.

وكمونت وسبنسر لايمدرجان علم ماوراء الطبيعة ولاعلم الكلام أو الالهيات ضمن العلوم، بل أنها يتخطونها، ولا يعدونها علوماً قابلة للبحث. بينها يرى غيرهما كلا من هذين العلمين يبحث في موضوع قائم بنفسه.

أوتو هارتفج (۱۸۳۰ ـ ۱۹۰۳)

أما في ألمانيا فقد كان لها أنظمة تصانيف كثيرة ولكنها لم تكن منتشرة خارج المانيا ومن أشهرها والتي برزت في بداية هذا القرن هو تصنيف أوتوهارتفج ١٨٨٨، الذي كان يستعمل في مكتبة جامعة هاله. وقد كان له تأثيره على التصنيف في الولايات المتحدة.

أما في ايطاليا فقد كانت هناك محاولات لجمع أنظمة ديوي وهارتفج ومن الأنظمة المعروفة فيها كان نظام بونازي .

وليام هاريس (١٨٣٥ - ١٩٠٩) فيلسوف اميركي. .

في عام ١٨٧٠ افترح وليام هاريس نظام تصنيف عام مبني على معكوس تصنيف بيكون الذي يقسم المعرفة إلى قسمين عامين: انساني وإلهي. وقد اهتم اتباع بيكون بالقسم الانساني فقط والذي اشتق من الذاكرة الخيال والعقل.

ولكن هاريس ضم القسم الشاني إلى الديانات، وبعد أن عكس ترتيب أجزاء القسم الأول، بدأ هاريس مختصر تصنيف بالعلوم بها في ذلك الفلسفة والدين الخ، ثم أضاف الفنون مشتملاً على الفنون الجميلة والشعر والقصة، واخيراً التاريخ الذي ضمنه الجغرافيا والتاريخ المدني والتراجم. وهذا التقسيم يشبه مابدأه ديوي.

بيكون هاريس الاصلي المعكوس

العلوم الفلسفة التاريخ \_ الفلسفة . ـ الدين. ـ العلوم الاجتماعية والسياسية. ـ العلوم الطبيعية والتطبيقية . الفن الشعر الشعر ـ الفنون الجميلة. ـ الشعر . ـ القصة . \_ المتنوعات الأدبية. التاريخ التاريخ الفلسفة ـ الجغرافيا والرحلات. ـ التاريخ المدني. ـ التراجم.

وقد اتبعت بعض المكتبات طريقة المكان الثابت للكتاب، أي أن الكتاب عندما يأتي إلى المكتبة لأول مرة يعطي رقباً ويوضع على الرف بموجب هذا الرقم ويعرف به، ولكن هذا الرقم لايدل بحال من الأحوال على موضوع الكتاب وإنبا يدل على مكان الكتاب في المكتبة. فإذا فرضنا أن الكتاب كان هو الكتاب الرابع الذي وضع على الرف الخامس من الواجهة الجنوبية في الغرفة رقم ٧ أصبح رقمه الذي يعرف به هو ٤×٥ /٧ج وهكذا يستعمل هذا الرقم في التعرف على هذا الكتاب ويعاد بموجبه، وعندما يعاد الكتاب إلى المكتبة يعاد إلى مكانه الثابت.

ولكن هذه الطريقة عقيمة واعاقت البحث العلمي كثيراً، وكانت من العقبات الرئيسية التي احالت دون انتشار المكتبات لأنها لاتفرق بين كتاب يبحث في الطب وكتاب يبحث في الشعر وإنها تضع هذا بجانب ذاك دون التفات إلى اختلاف المادة في كل منهها. وظل الوضع على حالم حتى أتى ديوي وأوجد تصنيفه الشهير فأحدث ثورة في عالم التصنيف، وكان ذلك بداية سلسلة من التصانيف ظهرت في العالم، وكلها تهدف إلى تسهيل عملية ترتيب الكتب حسب الموضوعات.

# ثالثاً \_ تاريخ التصنيف عند العرب

#### ١ \_ مقدمة:

يمكن أن نشير إلى أن هناك مفهوماً أساسياً تكون عبر القرون بالنسبة للتصنيف العربي. وهو حدة العلوم والمعارف الإنسانية.

وانطلاقاً من هذا المفهوم الأساسي لوحدة العلوم المختلفة، فقد اعتبرت العلوم كلها فروعاً لشجرة واحدة ترسل ثمراتها وأوراقها طبقاً لطبيعة الشجرة ذاتها.

وإذا كان أحد فروع الشجرة لايمكن أن ينمو بصورة مطلقة ، فإن أي فرع من فروع المعرفة لاينمو بصورة غير محدودة أيضاً. . ومعنى ذلك أن كل فرع من فروع العلم محدود بنطاق المعارف والعلوم الانسانية الأخرى . . ولاينمو ذاتياً دون اعتبار للفروع الأخرى النامية من الشجرة ذاتها .

وعلى الرغم من أن فكرة وحدة العلوم واعتهادها بعضها على بعض موجودة منذ أف الاطون ودارت حولها فلسفته في التصنيف إلا أن هذه الفكرة قد تدعمت ورسخت في التفكير العربي مع عقيدة التوحيد التي نادى بها الاسلام . . كها أن التفكير الأرسطي في التصنيف له تأثير ملحوظ على تصنيف العرب للعلوم . ولكن التصنيف العربي يختلف عن الارسطي في و . و عديدة كها سنرى مع جابر بن حيان ومع الكندي ومع تصنيف اخوان الصفا ومع تصنيف الخوارزمي وغيرهم . . .

وعلى كل حال فقد وضع العلماء والفلاسفة العرب تصانيف نعرف بعضها ولانعرف البعض الآخر معرفة كافية حتى الآن وبالتالي فإن تصنيف العرب للعلوم موضوع مفتوح للبحث والدراسة والمقارنة وذلك كحلقة رئيسية في التقدم الانساني العلمي الحضاري، حيث أخذ العرب ممن سبقوهم وأضافوا اضافات أصيلة وعنهم أخذت الحضارة الأوروبية على يد بيكون وكلود برنارد وغيرهم.

كان الكندي \_ فيلسوف العرب \_ والفارابي \_ المعلم الثاني \_ أول من قسم المعرفة عند

العرب. أما إذا أتينا إلى تصنيف الكتب قفز إلى الأذهان محمد بن اسحق بن النديم.

وكثير ون هؤ لاء الذين حاولوا أن يكتبوا تصانيف للكتب العربية بعد ابن النديم، فالعرب هم الذين جعلوا تقسيم العلوم علماً قائماً بذاته لذاته، بل أنهم أدرجوا ذلك العلم ضُمن العلوم الإلهية.

يقول حاجي خليفة أن من أجاد علم تقسيم العلوم استطاع في سهولة ويسر أن يعلم حال العالم بالعلم وحال من يدعى علماً به .

كان أول من وضع تقسيماً للعلوم عند الغرب هو جابريل نودي، ولكن طاشكيري زاده سبقه إلى تصنيف الكتب بقرابة مائة عام. وحاجي خليفة واحد من الذين وضعوا قواعد تصنيف الكتب بالمعنى الذي نستعمله اليوم، وكان من أثمة المشتغلين بعلم التصنيف، ومن أوائل الذين وضعوا أسساً لتصنيف الكتب قبل الكثيرين من الذين يدعون ذلك من الغربين.

كان تقسيم المعرفة وتصنيف الكتب تبعاً لذلك، موضوعاً يتناوله سائر الفلاسفة بالبحث، كانوا يقولون إن أول العلم بالمعرفة هو تصنيفها. وكان العرب يقولون إن العالم يختبر بمقدار ما يدريه عن علم تقسيم المعرفة ذلك. فهذا هو الفارابي يجعل من ضمن الأسباب التي دعته إلى أن يصنف كتابه (احصاء العلوم) هو أن يحصي لك العلوم علماً علماً وأجزاء كل ماله من أجزاء، حتى إذا سألك سائل أجبته فتأكد لديه معرفتك بالعلم.

#### ٢ ـ في العصور القديمة:

حاول الإنسان منذ أقدم العصور أن يصنف المعرفة الانسانية وكتبها فتاريخ تصنيف الكتب والمكتبات تاريخ طويل وعريض . طويل لأنه يبدأ من أعهاق الزمان ويمتد إلى هذا العصر الذي نعيش فيه، وعريض لأنه لايتحدد بقطر من الأقطار أو أمة من أمم العالم القديم أو الحديث وإنها هويتتبع مراكز الاشعاع الثقافي وينتقل معها على مر العصور من قطر الى قطر ومن وطن إلى وطن.

وفي أرض الشرق القديم تمتد أعمق جذور هذا التاريخ الطويل. فالعرب هم أصحاب حضارة وتراث فهم لم يكونوا مجرد ناقلين لحضارة ماقبلهم، ولكنهم أسهموا إسهاماً أصيلاً في مختلف العلوم والفنون والآداب فقد وجدت دار الكتب في مصر القديمة قبل الميلاد

بها يقسرب من ثلاثة آلاف عام وفي حدود سنة ٢٠٠٠ ق. م كانت هناك مكتبات تحوي برديات مطوية ومحفوظة في جرار معنونة ومصفوفة على رفوفها، وفي بلاد مابين النهرين تجد كتب البابليين والأسوريين منذ الألف الثالث قبل الميلاد، فقد كانت الألواح الطينية المحفوظة في جرار، مصنفة ومرتبة على رفوف تملأ عدداً كبيراً من المكتبات في هياكل الدولة البابلية وقصورها. وفي مدينة نينوى عثر على محفوظات وألواح في مكتبة الملك الأشوري البابلية وقصورها الذي عني بجمع تراث البابليين والآشوريين في مختلف فروع المعرفة، فأنشأ مكتبة بلغت مقتنياتها ثلاثين ألفاً من الألواح الطينية التي تسجل أدب الأشوريين وتاريخهم وحضارتهم وكانت هذه الألواح مرتبة في مجموعات بحيث لاتختلط ألواح النص الواحد بغيرها، فكان كل لوح يحمل عنوان السلسلة التي تأتي ضمنها ويبدأ بتكرار السطر الآخير من اللوح السابق عليه، حتى إذا كان اللوح الأخير من النص ذكر فيه عدد الألواح التي يشملها الكتاب كله. وكانت هذه الألواح مرتبة حسب الموضوع فكانت توضع اللوحات الفخارية في جرار وترتب الجرار على الرفوف حسب موضوعاتها، وكانت المكتبة ضخمة جداً للفخارية في جرار وترتب الجرار على الرفوف حسب موضوعاتها، وكانت المكتبة ضخمة جداً للمؤت هذه الألواح تحت رؤ وس موضوعات ستة هي التاريخ والقانون والعلوم والسحر والعقائد والأساطير ومفهرسة في فهرس مصنف أيضاً،

وتقول مصارد أخرى بأن الأشوريين قد قسموا الأفكار المكتوبة على الألواح إلى قسمين الأول منها يعالج علوم الأرض، وأما الثاني فعلوم الفلك والنجوم.

أما السومريون الذين سكنو جنوبي العراق فكانوا يصنفون كتبهم حسب الموضوعات فكانت اللوحات المحتوية على الشعر في مكان والمحتوية على الملاحم في مكان آخر.

وقد أعتمدت نظرية التصنيف عند العرب على الانتاج الفكري والعقلي الذي انتجه العلماء والمفكررن العرب وفي وادي النيل كان لمصر شرف السبق الى اختراع الكتابة وانشاء أول مكتبة عامة ونعني بها مكتبة الاسكندرية التي كانت مركزاً مشعاً للبحث العلمي ويقوم عليها كبار من رجال العلم والأدب أمثال كالياخوس وأرستا خوس وكانت المكتبة ملحقة بالمتحف اللذي كان بدوره تابعاً للقصر الملكي ، وكان الملك نفسه هو الذي يتولى اختيار القائمين عليها عندما كانت مصر تحت سيطرة اليونان ولقد واجهت المكتبة لأول مرة في التاريخ مسؤ وليتين خطيرتين .

أولاهما: تتصل بالتراث الانساني نفسه إذ لم تكن تقتصر على مجرد تصحيح النصوص وإنها تعدت ذلك الى تقسيمها وتصنيفها الى لفائف على حسب طول النص أو

قصره وكان الكتّاب والنساخون في العصر القديم لايستعملون عارمات الترقيم ومن ثم كانت قراءة النصوص تتطلب مشقة كبيرة وعسراً شديماً فكانت المكتبة تعمل على حل هذه المشكلة بتصنيف هذه النصوص إلى لفائف على حسب الطول للنص أو قصره فقد كانت النصوص في القديم تكتب على لفائف نبات البردي الذي كان ينمو بكثرة هائلة على مجرى النيل وكان المصريون يصنعون من سيقانه صحفاً يكتبون عليها وكانت هذه النصوص تختلف طولاً وقصراً وتقوم حول قطع اسطوانية من المعدن أو الخشب وتكون الكتابة على وجه واحد من البردية وبعد الانتهاء من الكتابة عليها تربط بخيط وتحفظ في حافظة من الرف أو تحفظ في جلود وبالطبع لم يكن يمكن للفافة واحدة أن تستوعب نصا من النصوص الطويلة فكان لابد من تقسيم تلك النصوص على عدد من اللفائف متوسطة الحجم كي يسهل حفظها وتصنيفها وتجمع في مكان واحد يحمل اسم المؤلف وتحفظ في عيون أو ثقوب في الجدران تختلف أحجامها باختلاف عدد لفائف الكتاب الواحد ولم يكن لهذه العيون أبواب تغلق عليها وإنها كانت كعوب اللفائف ظاهرة للعيان وكانت توضع على الرفوف دون وقاية ولكن بنظام وكان يلصق على كل لفافة بطاقة صغيرة مكتوب عليها اسم الكتاب المدون بها واسم مؤلف. لذلك فإن المكتبة المصرية القديمة لم تكن لتروق الناظر المتفرج فقد كانت عبارة عن جملة رفوف أوخزانات موضوع عليها وفيها لفافات البردي ولايظهر فيها إلا أطرافها المستديرة.

أما المسؤ ولية الثانية التي تصدت لها مكتبة الاسكندرية فكانت عمل أول ثبت بالتراث القومي لليونان ولقد ارتبطت هذه المسؤ ولية بشخصية كتب لها الخلود في تاريخ مكتبة الاسكندرية وهي شخصية كالياخوس.

كاليهاخوس (٣١٠ - ٢٤٠ ق.م)

ولد كاليهاخوس في برقة وهاجر في مستهل حياته إلى الاسكندرية العب كاليهاخوس دوراً هاماً في تاريخ مكتبة الاسكندرية، فقد جهز تصنيفاً خاصاً لمجموعات الكتب التي كانت موجودة في المكتبة عندما عين مديراً لها وهذا العمل هو الذي ميزه كمكتبي عن غيره، ويعتبر بذلك من أوائل المصنفين في العالم المكتبي، بل يمكن القول أن أقدم ماوصلنا من تصنيف للكتب هو الذي وضعه كاليهاخوس. ولما كان التصنيف الذي اتبعه كاليهاخوس لم يعشر عليه بشكله الكامل. فقد عمد الباحثون إلى تفسير أجزاء هذا التصنيف حسب الكتابات التي عثروا عليها. وهناك ثلاثة أقسام معروفة على وجه التأكيد وهذه الأقسام هي:

- (أ) فن الخطابة.
  - (ب) القانون.
- (جـ) متنوعات.

وهناك قسيان آخران هما التاريخ والفلسفة، عرفا بعد ذلك، ويمكن اضافتها إلى الأقسام الثلاثة السابقة. . وعلى الرغم من أن هذه الأقسام هي التي تم العثور عليها، إلا أن معظم الثقاة يؤكدون بأن هناك عشرة أقسام للتصنيف وبالتالي فقد استنتجوا بأن الأقسام الخمسة الباقية هي :

- ـ الملاحم والبطولات وغيرها من ألوان الشعر غير الدرامي .
  - ـ الدراما.
  - ـ الطب.
  - ـ علوم الرياضيات.
    - ـ العلوم الطبيعية.

هذا وقد أعطى كاليم خوس - تحت التصنيف - اسم المؤلف ومكان ميلاده واسم والمده واسم والمده واسم والمده وتعليم ولقبه وترجمة قصيرة لحياته وعناوين أعماله ومؤلفاته، وتعليق حول أصالة هذه المؤلفات وأخيراً الكلمات الأولى من مؤلفه وعدد سطور مخطوطه.

وضع كاليهاخوس تصنيف لمكتبات الاسكندرية ذلك أنه لم يكن أميناً لمكتبة الاسكندرية الرئيسية كها يظن الكثير ون خطأ، فالقوائم التي وصلتنا عنه هي قوائم لكل الكتب التي كانت موجودة في مكتبات الاسكندرية. ويكون كاليهاخوس بذلك أول من وضع قوائم موحدة لكل الكتب الموجودة بهيئة ما أو بمدينة ما وفي مكتبات متعددة.

صنف كاليهاخوس المواد بموجب تصنيف مقسم إلى أقسام كبرى رئيسية شملت المعرفة الانسانية كلها. وهناك مايدل على أنه كانت أبواب وفصول لهذه الأقسام الرئيسية. وان بعض الفصول كانت تقسم زمنياً والبعض الآخر كانت توضع فيه الكتب طبقاً لنظام خاص يعتمد على المؤلف.

أما في مكتبات الأديرة القديمة عند العرب التي وجدت في شبه جزيرة سيناء فقد كانت الكتب ترتب حسب المواضيع وحسب الأحجام حيث كانت توضع في خزائن تحمل كل خزانة رمزاً وتوزع الكتب حسب أحجامها في رفوف يحمل كل رف رقباً. أما الكتاب نفسه فيحمل علامة مطبعته أي أن الترتيب كان على النحو التالي: الخزانة \_ الرف \_ الكتاب \_ علامة المطبعة .

وهكذا فإننا نلاحظ إذا ماقمنا بمقارنة بسيطة بين عمليات التصنيف التي كانت متبعة في كل مكتبة وكل بقعة من أرجاء الوطن العربي القديم فإننا نلاحظ التشابه في طرائق التصنيف المبتعة لديهم فجميعهم (الأشوريون - المصريون - الأديرة - البابليين -) قد اعتمدوا التصنيف الشكليم والموضوعي في بعض الأحيان فكانوا يجمعون الكتب ويضعونها في جرار مرتبة ومصفوفة ويجمعون في خلال ذلك البرديات والألواح القصيرة مع بعضها والطويلة مع بعضها.

### ٣ ـ في العصور الوسطى

ظهرت المكتبات عند العرب وتطورت نتيجة لانتشار المعرفة والعلم في العالم العربي . واهتم العرب بتصنيف وتنظيم المكتبات ، وكانت الفهارس على نوعين فهي إما أن تكون مكتوبة في مجلدات تستعمل كالكتب فيرجع إليها المطالع من أجل معرفة محتويات المكتبة وإما أن تكون اسهاء الكتب والمؤلفين مكتوبة على لائحة معلقة على مدخل كل قسم من الأقسام . وكانت المطبوعات مرتبة حسب المواضيع أي أن كل موضوع له فهارسه الخاصة به .

واستخدم العرب التصنيف وسيلة رتبوا بها المواد في مكتباتهم، فقد كانوا يرتبون الكتب حسب الموضوعات. فقد خصصت غرفة أو أكثر لكل فرع من فروع المعرفة الإنسانية، وذلك في المكتبات الكبرى كمكتبة الحكم الثاني المستنصر بالله الخليفة الأموي الاندلسي في قرطبة والذي حكم الاندلس بين سنتي ٣٥٠ ـ ٣٦٦هـ وكمكتبة دار الحكمة في القياهرة التي أسسها الخليفة الفياطمي الحياكم بامر الله سنة ٣٩٥هـ. أو يفردون الكتب الباحثة في موضوع واحد من موضوعات المعرفة الانسانية في خزانة خاصة بها أو يضعونها على رف مستقل وذلك حتى يسهل تناولها ولا يتعب مناولها.

الكندى (۸۰۱ - ۸۲۵)

يعتبر جابربن حيان أول من وضع تصنيفاً عربياً للعلوم إلا أن هذا التصنيف مفقود. ولم يتبع جابر بن حيان في تصنيفه التقليد الارسطي في تقسيم العلوم، بل انفرد بترتيب خاص.

وجاء الكندي بعد ذلك فصنف علوم عصره ولكنه لا يختلف عن التصنيف الارسطي إلا من حيث اهتمام الكندي بدين موحى به في مقابل التدين بالفلسفة لدى ارسطو.

درس الكندي علوم الدين واللغة والآداب، وهو أول من حاول التوفيق بين الفلسفة والدين.

يعد الكندي أول مصنف للعلوم عند العرب وهو صاحب قسمة العلوم إلى قسمين: دينية وفلسفية أو دينية ودنيوية أو علوم إلهية وعلوم انسانية. هذا التفسيم هومن ابتكار الكندي، ولانقول أنه أنجذه من الغرب. وكانوا قبل الكندي يدرجون علوم الدين ضمن علوم الفلسفة، ولكننا نرى فلاسفة المسيحية بعد الكندي يأخذون ذلك عنه.

إن الكندي لم يعمد إلى وضع تصنيف للعلوم، فائم بذاته من حيث هو تصنيف نظري للمعارف، كما فعل الخوارزمي أو الفارابي من بعده، ولكن تصنيفه للعلوم كان تصنيفاً عملياً جاء أثناء ترتيبه لكتب ارسطوفي رسالته التي أسهاها «كتب ارسطوطاليس وما يحتاج إليه في تحصيل الفلسفة».

وكان للكندي مكتبة كبيرة تسمى بالكندية، فلا عجب أن كان عالماً بالكتب وتصنيفها. وقد قسم علوم الفلسفة إلى ثلاثة:

العلم الرياضي. علم الطبيعيات. علم الربوبية.

وقسم العلوم الرياضية إلى:

\_ ماكان مركب من مادة وصورة وهي:

نبات. حيوان. انسان. جماد.

\_ ماكان مستغنياً عن الطبيعة وهي :

النفس.

وإذا ماانتهى الكندي من العلوم الانسانية بها فيها من رياضيات، ومنطق، وطبيعة، ومابعد الطبيعة، واخلاق وسياسة، ذكر أن هناك نوعاً من العلوم، ذلك الذي يتم بلا طلب، ولاتكلف ولابحث. . . . . وهو علوم الاسلام .

يقول الكندي عن الفلسفة انها علم الأشياء بحقائقها، وإذا فغايتها إدراك الحقيقة، ويقول عن الشريعة إنها تعلم الانسان ماهوحق، وهو إذ يفعل ذلك يجمع بين الفلسفة والشريعة على مبدأ واحد هو معرفة الحق وعمل الخير.

الفارابي (۸۵۰ ـ ۸۹۹م):

ويسمونه المعلم الثاني لأنه جمع ماألفه ارسطو المعلم الأول. فيلسوف المسلمين شرح كتب ارسطو.

يعتبر تصنيف الفارابي لعلوم عصره واحداً من أقدم التصانيف العربية، وأكثرها

تأثيراً في جميع التصانيف التي جاءت من بعده. وقد سجل الفارابي تصنيفه في كتابيه «التنبيه على السعادة» «واحصاء العلوم». والأخير كتاب معروف في الغرب وترجمه الى اللاتينية العالم جرارد من كريمونا كما ان لكتاب الفارابي ترجمة عبرية كذلك. . . كما ظهر تصنيف الفارابي أيضاً في كتابه «التنبيه على السعادة».

وعلى الرغم من أن الفارابي قد كتب بعض المؤلفات في الكيمياء وتفسير الاحلام وغيرها من العلوم المشابهة ، إلا أنه لم يشملها بصراحة في تصنيفه . . . وأن كان قد ضمن تصنيف في مجال الفيرياء تفاعلات العناصر لتكوين المركبات ، كما ينبغي الإشارة إلى ان العلماء العرب من بعد الفارابي قد اهتموا بهذه العلوم وبالكيمياء وغيرها . . .

ادرج الفارابي تصنيف للمعرفة في كتابه «احصاء العلوم» وفيها يلي موجز لهذا التصنيف حيث قسمه إلى ستة أقسام وكل قسم إلى أجزاء وكل جزء إلى مراتب:

١ ـ علوم اللسان، وهي اللغة. النحو. الصرف. القراءة. الشعر.

٢ ـ المنطق، وهي المقولات. القضايا. القياس. البرهان. الجدل. السفسطة.
 الشعر. الخطابة.

٣\_الرياضيات، وهي العدد. الهندسة. المناظر. علم الأوزان. صناعة الأدوات.
 علم الحيل. علم النجوم. علم الموسيقى. علم الأثقال.

٤ - العلوم الطبيعية، وهي علم الحيوان. والنبات والجماد والانسان والنفس.

٥ \_ العلوم المدنية.

٦ ـ مارواء الطبيعة، وهي الالهيات والخلقيات والسياسة الاجتماعية.

ولقد ظهر تصنيف الفارابي وتأثيره على العلماء العرب الذين جاءوا من بعده وأهمهم في هذا المجال ابن سينا ـ الغزالي ـ ابن رشد.

الخوار زمي (القرن العاشر م)

(وهوغير الخوارزمي صاحب علم الجبر المشهور، الذي عاش في القرن التاسع).

الخوارزمي مؤلف أقدم دائرة للمعارف هذه التي أسهاها «مفاتيح العلوم» قسم المعرفة فيها تقسيماً شكلياً إلى قسمين:

١ \_ علوم شرعية (علوم العرب) وتقسم إلى:

\_ علوم الشريعة وتبحث في الفقه والكلام .

ـ علوم تتصل بالشريعة وتبحث في النحو والكتابة والشعر والعروض والأخبار.

٢ ـ علوم فلسفية (علوم اليونان) وهي العلوم الدخيلة وتشمل: الفلسفة. المنطق

الطب. الحساب. الهندسة. الفلك. الموسيقي. الحيل. الكيمياء.

ويكون الخوارزمي بذلك أول من أضاف من الفلاسفة العرب إلى تقسيم المعرفة علمي الطب والكيمياء. لم يقصد الخوارزمي بدائرة معارفه هذه تصنيفاً للعلوم وإنها ألفها بالمقام الأول لشرح بعض الألفاظ. لذلك لايستند تقسيم الخوارزمي على أساس منطقي، ولا على أساس فلسفى.

ميـز الخـوارزمي ـ كما ورد آنفـاً ـ بين العلوم العـربية الصرفة والعلوم الأجنبية وبالتالي تحرر من النظريات الفلسفية الاغريقية .

#### اخوان الصفا:

وحتى اخوان الصف الذين كان هدفهم تطهير الشريعة بالفلسفة، والذين كانوا مولون ان الشريعة قد تدنست بالجهالات، ولاسبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة، حتى هؤلاء حاولوا أن يرتبوا المعرفة على نحومعين، وقصدوا ذلك النحومن الترتيب لشتى فروع المعرفة واصروا عليه.

وأما الترتيب الذي حاولوه، واصروا عليه خلال رسائلهم فكما يلى:

الرياضيات، وتشتمل على علوم العدد، والهندسة، والنجوم والموسيقي.

ثم الطبيعيات، وتبحث في كل الموجودات من جماد ونبات وحيوان.

ثم العقليات، وتبحث في نواميس الكون ومنشأ الأخلاق.

ثم الغيبيات، وتبحث في الأمور الغيبية.

وضع اخوان الصف رسائلهم وقسموها طبقاً لذلك التقسيم الذي ذكرناه للمعرفة ،

### قسموها إلى أقسام أربعة:

الرسائل الرياضية.

الرسائل الجسمانية الطبيعية.

الرسائل النفسية العقلية.

الرسائل الناموسية الالهية والشرعية والدينية.

ولكل من هذه الأقسام أصول وفروع. وفضلاً عن ذلك، فقد افرد اخوان الصفا فصلا خاصا قسموا فيه المعرفة واسموه فصلاً «في اجناس العلوم»، وتصنيف المعرفة لديهم يعتبر علماً بذاته. والعلوم - حسب قول اخوان الصفا - التي يتعاطاها البشر ثلاثة أجناس:

١ ـ العلوم الرياضية وهي تسعة أنواع:

الكتابة والقراءة. اللغة والنحو. الحساب والمعاملات. الشعر والعروض. الرجز والفأل.

السحر والعزائم. الكيمياء والحيل. الحرف والصنائع. البيع والشراء والتجارات.

٢ ـ العلوم الشرعية الوضعية وهي ستة أنواع:

التنزيل. التأويل. الروايات والأخبار. الفقه والسنن والأحكام. التذكار والمواعظ والزهد والتصوف. تأويل المنامات.

٣ ـ العلوم الفلسفية وهي أربعة أنواع:

آ ـ الرياضيات وهي: العدد. الهندسة. الفلك. الموسيقي (علم التأليف).

ب ـ المنطقيات وهي : صناعة الشعر، صناعة الخطب، صناعة الجدل، صناعة البرهان، السفسطة.

جــ العلوم الطبيعية وهي: علم المبادىء الجسمانية، علم السماء والعالم، علم الكون، علم حوادث الجو، علم المعادن، علم النبات، علم الحيوان.

د. العلوم الالهية وهي : علم معرفة الباري ، علم الروحانيات ، علم النفسانيات ، علم السياسة ، علم المعاد وهو معرفة ماهية النشأة الأخرى .

أما علم السياسة فهو خمسة أنواع:

السياسة النبوية: يختص بها الأنبياء.

السياسة الملوكية: يختص بها خلفاء الانبياء.

السياسة العامية: وهي الرياسة على الجهاعات.

السياسة الخاصية: معرفة كل انسان كيفيفة تدبير منزله.

السياسة الذاتية: معرفة كل انسان نفسه وأخلاقه.

إن رسائل اخوان الصفا تشبه دائرة معارف مشبعة بآراء أصحابها الفلسفية والعلمية والاجتماعية والدينية. كها أننا نجد تصنيفاً عيزاً في رسائل اخوان الصفا، فقد رتبت مادتها بطريقة موضوعية يمكن التعرف منها على نظام للتصنيف يقسم المعرفة أقساماً رئيسية أربعة - كها ورد أعلاه -.

والجديد في تصنيف إخوان الصفا، هو اعتبارهم علم السياسة ضمن العلوم الإلهية وتقسيمهم له إلى خمسة أقسام. والسبب في ذلك يعود إلى رغبتهم في اصلاح الشرائع عن طريق الفلسفة.

ابن النديم

ابن النديم صاحب «الفهرست» والذي يعتبر نظام التصنيف فيه أول نظام تصنيف يصلح للتطبيق على الكتب. والفهرست مقسم إلى عشرة مقالات، وتحتوي هذه المقالات

على أربعة وثلاثين فناً من مختلف الفنون وذلك على النحو التالي: المقالة الأولى \_ ثلاثة فنون:

١ ـ لغات الامم من العرب والعجم وأنواع كتاباتها.

٢ - اسماء كتب الشرائع المنزلة على مذاهب المسلمين.

٣ \_ لغة القرآن.

المقالة الثانية \_ ثلاثة فنون في النحويين واللغويين:

١ ـ النحو واخبار النحويين (نحاة البصرة) وأسماء كتبهم.

٢ ـ النحو واخبار النحويين (نحاة الكوفة) وأسماء كتبهم.

٣ ـ قوم من النحويين خلطوا المذهبين وأسماء كتبهم.

المقالة الثالثة ـ ثلاثة فنون في الأخبار والأداب والسير والأنساب:

١ - اخبار الاخباريين واصحاب السِّير وأسماء كتبهم.

٢ ـ اخبار الملوك وأصحاب الدواوين وأسهاء كتبهم.

٣ ـ اخبار الندماء والجلساء والمغنين وأسهاء كتبهم.

المقالة الرابعة \_ فنان في الشعر والشعراء:

١ \_ طبقات الشعراء الجاهلين والاسلاميين عن لحق الجاهلية.

٢ \_ طبقات الشعراء الاسلاميين وشعراء المحدثين.

المقالة الخامسة \_ خمسة فنون في الكلام والمتكلمين.

١ ـ الكلام والمتكلمين من المعتزلة . . وأسماء كتبهم .

٢ ـ اخبار متكلمي الشيعة . . . وأسهاء كتبهم .

٣ ـ اخبار متكلمي المجبرة والحشوية . . . وأسماء كتبهم .

٤ ـ اصناف متكلمي الخوارج. . وأسهاء كتبهم.

٥ ـ اخبار الزهاد والعباد والمتصوفة وأسماء كتبهم .

المقالة السادسة \_ ثمانية فنون: في الفقه والفقهاء والمحدثين.

١ ـ أخبار مالك وأصحابه وأسماء كتبهم.

٢ ـ أخبار أبى حنيفة وأصحابه وأسهاء كتبهم.

٣ \_ أخبار الامام الشافعي وأصحابه وأسهاء كتبهم.

٤ ـ أخبار داود وأصحابه وأسهاء كتبهم .

٥ \_ أخبار فقهاء الشيعة وأسماء كتبهم .

٦ \_ أخبار أصحاب الحديث والمحدثين وأسماء كتبهم.

٧ \_ أخبار الطبري وأصحابه وأسماء كتبهم.

٨ ـ أخبار فقهاء الشراة وأسباء كتبهم.

المقالة السابعة \_ ثلاثة فنون في الفلسفة .

١ \_ أخمار الفلاسفة الطبيعيين والمنطقيين وأسماء كتبهم.

٢ - أخبار المهندسين والارتماطيقيين والموسيقيين والحساب والمنجمين وصناع الآلات
 وأصحاب الحيل والحركات.

٣ \_ الطب وأخبار المستطبين وأسماء كتبهم.

المقالة الثامنة \_ ثلاثة فنون: في الخرافات والسحر والشعوذة.

١ ـ أخبار المسامرين والمخرفين وأسهاء الكتب المصنفة في الاسمار والخرافات.

٢ ـ أخبار المشعبذين والسحرة وأسماء كتبهم .

٣ ـ في الكتب المصنفة في معان شتى لايعرف مصنفوها ولا مؤ لفوها.

المقالة التاسعة \_ فنان: في المذاهب والديانات غير الاسلامية.

١ \_ وصف مذاهب الصابئة . . والمزدكية وأسماء كتبهم .

٢ \_ وصف المذاهب غريبة الطريقة كمذاهب الهند والصين وغيرهم من الأمم.

المقالة العاشرة . أخبار الكيميائيين والصوفيين من الفلاسفة القدماء والمحدثين وأسهاء

صنف ابن النديم اذن مجموعات الكتب التي وعاها حتى عصره إلى مجموعات عشر.

١ ـ اللغابِّ والكتب المقدسة وعلوم القرآن.

٢ - النحوواللغة العربية.

٣ \_ الأخبار والانسان .

٤ \_ الشعر .

علوم الكلام.

٦ ـ الفقه والحديث.

٧ ـ الفلسفة والعلوم القديمة.

٨ ـ الاسهاء والخرافات والسحر.

٩ \_ المذاهب والاعتقادات.

١٠ ـ الكيمياء.

وليست هناك فكرة فلسفية وراء تصنيف ابن النديم للكتب على هذا المنوال كما أنه لا يوجد ترتيباً تاريخياً وراء هذا التقسيم. ولكن مايلفت النظر أنه وضع من المبادىء الأولى في علم تصنيف الكتب.

وكتاب ابن النديم «الفهرست» من أقدم كتب التراجم ومن أفضلها. لخص فيه التراث الاسلامي في صورة ابهرت أهل الغرب، وهو فهرست بكتب العلوم القديمة وتصانيف اليونان والفرس والهند الموجود منا باللغة العربية.

جمع فيه مؤلفه أسهاء الكتب التي عرفها حتى أواخر القرن الرابع ونسقها حسب مواضيعها ثم اثبتها تحت اسهاء مؤلفيها، فعرف المؤلف تعريفاً موجزاً، ووصف الكتاب حيث تيسر ذلك وصفاً قصيراً. واسلوبه في التأليف أن يقدم الكلام في الفنون التي بوبها إلى أن يستكمل ابحاثه ثم يترجم المؤلفين فيها ويسرد أسهاء مؤلفاتهم جميعاً سواء أكانت كلها عما يتعلق في الفنون أم لم يكن، ويطيل في بعض التراجم ويختصر في بعضها، وربها ذكر أسهاء الكتب المؤلفة في الفن الذي يتكلم عنه في باب خاص.

این سینا (۹۸۰ ـ ۱۰۳۷)

يقسم ابن سينا المعرفة إلى:

أولاً \_ نظرية :

- ١ ـ المنطق.
- ٢ ـ العلم الطبيعي .
- ٣ ـ العلم الرياضي.
  - ٤ العلم الإلهي.

#### ثانياً \_ عملية:

- ١ ـ علم الاخلاق.
  - ٢ ـ تدبير المنزل.
  - ٣ ـ تدبير المدينة.
    - ٤ \_ علم النبوة.

يقسم ابن سينا الاجناس الواردة اعلاه إلى أقسام أصغر. ويقسم المنطق إلى اقسامه التسعة التي سبق القول عنها، وهو لايضيف شيئاً جديداً إلى مانقله الفارابي عن ارسطو. الغزالي (١٠٥٩ ـ ١١١١م) الفيلسوف المتكلم الصوفي.

يقسم علوم الفلاسفة إلى أقسام ستة رئيسية هي:

١ ـ رياضية: تتعلق بعلم الحساب والهندسة وعلم هيئة العالم، ولا يتعلق شيء منها
 بالامور الدينية بل هي أمور برهانية .

٢ \_ المنطقيات: لايتعلق شيء منها بالدين.

٣ ـ بحث في عالم السياوات وكواكبها. وماتحتها من الأجسام المفردة.. كالماء والهواء
 والتراب والنار، ومن الأجسام المركبة كالحيوان والنبات والمعادن.

٤ \_ الالهيات .

٥ \_ السياسيات.

٦- علم الكلام: يبحث في ذات الله وصفاته القديمة وصفاته العقلية وأحوال الانبياء والأثمة، وفي أحوال الموت والحياة والقيامة والبعث والحشر والحساب ورؤية الله. وهو يقسم علم الكلام إلى أصول وتوحيد.

ابن خلدون (۱۲۳۲ ـ ۱٤٠٦).

مؤرخ فيلسوف اجتهاعي. يقسم ابن خلدون العلوم إلى قسمين رئيسيين: علوم طبيعية، وعلوم نقلية. فأما العلوم الطبيعية فهي علوم يهتدي اليها الانسان بفكره. وأما العلوم النقلية فهي علوم يأخذها المرء عمن وصفها. وهو يقسم العلوم النقلية أو الشرعيات كها يسميها أحياناً أخرى، إلى علوم مأخوذة من الكتاب والسنة. وهي: علم التفسير. علم القراءات. علم الحديث. علم الفقه. علم الكلام. علم التصوف. وإلى علوم اللسان العربي وهي: اللغة والنحو والبيان والأدب. ويقسم ابن خلدون العلوم الطبيعية إلى أقسام أربعة:

١ ـ علم المنطق.

٢ ـ العلم الطبيعي: اذا ترجمنا ذلك إلى لغتنا الحاضرة فإنها يعني علوم الحيوان والنبات والجيولوجيا والمتر ولوجيا (الظواهر الجوية والأرضية). وكذلك الميكانيك وعلم الطب. وعلم الفلاحة.

٣ ـ العلم الإلهي أو الميتافيزيقا .

٤ ـ علوم التعاليم: الحساب. الهندسة. علم الهيئة (الفلك) الموسيقا.

وفي النهاية يقول ابن خلدون عن الفلسفة أنها علم قائم بذاته.

تعتبر مقدمة ابن خلدون من أفضل ماكتبه العلماء المسلمين في تصنيف العلوم الاسلامية.

لقـد جاء ابن خلدون عنـد نهايـة أكثـر فترات التـاريـخ الاسلامي نشاطاً، كما يمثل

تحليل ابن خلدون للعلوم نتائج انعكاساته وملاحصاته الدقيقة ـ كعالم التاريخ ـ على حقبة كاملة من التاريخ الاسلامي الخصب: لقد قام ابن خلدون بمسح للآداب والعلوم في العالم الإسلامي محدداً هدف ونطاق كل واحد من هذه الدراسات. وربها يعتبر تصنيف ابن خلدون ملخصاً لخطة دراسة العلوم والآداب في المعاهد الاسلامية الدينية خلال القرون الماضية . . وعلى الرغم من ان بعض المعاهد لم تدرس جميع الموضوعات التي أحصاها ابن خلدون في تصنيفه ، فإن هذه المعاهدة قد أقرت المبادىء العامة لتصنيفه الذي قد يعتبر الصيغة النهائية للتقسيم الإسلامي للعلوم .

وهنا ينبغي أن نشير إلى أن ابن خلدون قد تأثر بالخوارزمي في تصنيفه. . . إذ قسم ابن خلدون علوم عصره إلى علوم طبيعية ، إلى علوم نقلية . . والعلوم الأولى تشترك فيها جمع الأمم والثانية تختص بها الأمة الاسلامية .

والعلوم الأجنبية عند الخوارزمي أصبحت عند ابن خلدون العلوم الطبيعية التي تشترك فيها جميع الأمم . . أما العلوم الشرعية عند الخوارزمي فهي العلوم النقلية عند ابن خلدون .

## القلقشندي (١٣٥٣ - ١٤١٨ م)

كاتب وأديب. اشهر كتبه «صبح الأعشى في صناعة الانشا». يفرد القلقشندي في كتابه «صبح الأعشى في صناعة الانشا».. باباً يتحدث فيه عن تصنيف المعرفة، ويجعل أصول هذا الباب سبعة كما يجعل فروع العلوم فيه أربعة وخمسين

الأصل الأول: الأدب وفيه عشرة علوم.

الأصل الثاني: العلوم الشرعية وفيه تسعة علوم.

الأصل الثالث: العلم الطبيعي وفيه اثنا عشر علماً.

الأصل الرابع: علم الهندسة وفيه عشرة علوم.

الأصل الخامس: علم الهيئة وفيه خمسة علوم.

الأصل السادس: علم العدد وفيه خمسة أعلام.

الأصل السابع: العلوم العملية وفيه ثلاثة علوم هي: السياسة ـ الأخلاق ـ تدبير المنزل.

#### ٤ ـ في العصور الحديثة :

طاشکیری زاده (۱٤٩٥ ـ ۱٥٦٠ م)

صاحب كتاب «مفتاح السعادة ومصباح السيادة» الذي يعتبر أهم كتاب تصنيف عربي. وقد جعل زاده التصنيف أحد العلوم الثلاثات التي عالجها في كتابه وسماه «علم تقاسيم العلوم». ٥قد تعرف على طريقتين لتكوين الأقسام هما:

١ ـ التدرج من الأعم إلى الأخص.

٢ ـ التدرج من الأخص إلى الأعم.

وهاتان الطريقتان مشابهتان للطريقيتين الحديثتين الاستدلالية والاستقرائية.

يقسم طاشكيري زاده كتابه إلى سبع دوحات:

الدوحة الأولى: في بيان العلوم الخطية وكل الكتب التي تبحث في فضل الخط وفيها مقدمة وشعبتان.

الشعبة الأولى - الصناعة الخطية.

الشعبة الشانية ـ الكتب التي الفت في املاء الحروف والكتب الباحثة في علم إملاء الخط العربي .

الدوحة الثانية: العلوم المتعلقة بالالفاظ، وفيها مقدمة وثلاث شعب:

الشعبة الأولى: المفردات.

الشعبة الثانية: تتعلق بالمركبات وأولها علم النحو. ثم علم المعاني وعلم البديع وعلم البيان وعلم العروض.

الدوحة الثالثة: العلوم العقلية، وفيها مقدمة وشعبتان:

الشعبة الأولى ــ المنطق.

الشعبة الثانية \_ علم آداب الدرس.

علم الخلاف (يبحث عن وجوه الاستنباطات المختلقة).

علم الجدل.

الدوحة الرابعة: العلوم الحكمية والرياضية والطبيعية، وفيها مقدمة وعشر شعب:

الشعبة الأولى - العلم الالهي والكتب الباحثة فيه .

الشعبة الثانية ـ فروع العلم الإلهي .

الشعبة الثالثة ـ العلم الطبيعي وفروعه .

الشعبة الرابعة ـ الكتب التي تبحث في فروع العلم الطبيعي.

الشعبة الخامسة ـ فروع العلم الطبيعي وفيها عدة عناقيد:

العنقود الأول: فروع علم الطب.

العنقود الثاني: فروع علم الفراسة.

العنقود الثالث: فروع علم احكام النجوم.

العنقود الرابع: فروع علم السحر.

الشعبة السادسة - العلوم الرياضية (الهندسة. علم الهيئة وعلم العدد والموسيقا).

الشعبة السابعة ـ وكتبها وهي فروع علم الهندسة.

الشعبة الثامنة ـ فروع علم الهيئة (الفلك).

الشعبة التاسعة ـ فروع علم العدد (الحساب).

الشعبة العاشرة ـ فروع علم الموسيقي .

الدوحة الخامسة: علوم الحكمة العملية، وفيها أربع شعب:

الشعبة الأولى: علم الأخلاق.

الشعبة الثانية: علم تدبير المنزل.

الشعبة الثالثة: علم السياسة.

الشعبة الرابعة: كافة فروع الحكمة العملية:

من علم آداب الملوك، وعلم آداب الوزارة، وعلم الاحتساب وعلم قواد العساكر والجيوش.

الدوحة السادسة: في العلوم الشرعية. وفيها مقدمة وثبان شعب:

الشعبة الأولى: علم القراءة.

الشعبه التالية: علم رواية الحديث.

الشعبة الثالثة: علم تفسير القرآن.

الشعبة الرابعة: علم دراية الحديث.

الشعبة الخامسة: علم أصول الدين المسمى بعلم الكلام.

الشعبة السادسة: علم أصول الفقه.

الشعبة السابعة: علوم الفقه.

الشعبة الثامنة: في فروع العلوم الشرعية وفيه مطالب سبعة:

المطلب الأول: فروع علم القراءة.

المطلب الثاني: فروع علم رواية الحديث.

المطلب الثالث: فروع علم التفسير.

المطلب الرابع: فروع علم دراية الحديث.

المطلب الخامس: فروع علم أصول الدين.

المطلب السادس: فروع علم أصول الفقه.

المطلب السابع: فروع علم الفقه.

الدوحة السابعة: في علوم الباطن وهي تشتمل على مقدمة وأربع شعب:

الشعبة الأولى: في العبادات ويتفرع عنها عشرة أصول.

الشعبة الثانية: في العادات ويتفرع عنها عشرة أصول.

الشعبة الثالثة: في المهلكات وفيها عشرة أصول.

الشعبة الرابعة: في المنجيات وفيها عشرة أصول.

ابتكرزاده لتصنيف العلوم طبقاً لمواضيعها، طريقة حصرها في أربع مراتب رئيسية وهي: الكتابة والعبارة والذهن والشرع، ثم كسر تلك المراتب على ست دوحات فجعل المراتب الشلاث الأولى ثلاث دوحات. أما المرتبة الرابعة المختصة بالشرع فجعلها ثلاثاً أيضاً، نظراً لكثرة ابحاثها وتشعب مواضيعها. وقسم المؤلف كلاً من هذه الدوحات إلى مقدمة وشعب. وأنشأ لكل من تلك الشعب فروعاً وللفروع عناقيد ومطالب وهلم جرا.

إن كتباب مفتياح السعبادة ومصباح السيادة هو أشبه بدائرة المعارف لكثير من العلوم والابحاث وقائمة كتب لكثير من المؤلفات ومجموعة تراجم أوسير لكثير من الأدباء وخزانة أدب لمواضيع جمة في اللغة وآدابها والعلوم وموضوعاتها.

هذا الكتاب أشبه بدائرة المعارف لآداب اللغة العربية وعلومها ومؤ لفاتها، وقد ذكر فيه العلوم وأقسامها في شكل المشجر، فسمى الأبواب بالدوحات والفصول بالشعبات ومادون الفصول بالعناقيد. وطريقة التشجير بدأت في حقل التأليف اللغوي، ثم انتقلت بالاقتباس إلى حقل التأليف في تصنيف العلوم والكتب وأول من اقتبسها طاشكيري زاده. أما طريقته في تأليفه فهي انه يفرع العلوم بحسب علاقاتها بعضها ببعض، مما يدل على حسن أسلوبه، فيعرف العلم ثم يذكر أهم المؤلفين فيه ويترجم بعضهم ويصف أحياناً بعض المؤلفات وينتقد بعضها.

يتفق معظم الباحثين على أن تصنيف زاده هو من أكمل التصانيف العربية، إذ جعل زاده التصنيف علماً مستقلًا بذاته. فهو يعرفه كما يلي «هو علم باحث عن التدرج من أعم

الموضوعات إلى أخصها ليحصل بذلك موضوع العلوم المتدرجة تحت ذلك الأعم، ويمكن التدرج فيه من الأخص إلى الأعم كذلك». ويشير التعريف إلى أن زاده استخدم في تصنيفه المنهجين الاستنباطي والاستقرائي وبذلك جاء تصنيفه أقرب التصانيف إلى الأنظمة الحديثة. هذا وقد اعتمد زاده في تصنيفه على المؤلفات وليس على مجرد التقسيم الفلسفي للمعرفة.

ومعنى ذلك مرة أخرى وضوح فكرة العلم في التصنيف وكذلك وضوح فكرة فصل العلم عن الفلسفة.

### حاجى خليفة (١٦٠٨ ـ ١٦٥٧ م)

وضع حاجي خليفة أشهر كتبه «كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون»، وهذا الكتب أهم الكتب المصنفة وأوسعها في بيان أحوال الكتب. استغل فيه مدة عشرين سنة وكتب فيه ماينيف على (٩٥٠٠) من أسهاء المؤلفين، وتكلم فيه على ثلاثهائة علم وفن، وحاجي خليفة واحد من الذين وضعوا قواعد تصنيف الكتب بالمعنى الذي نستعمله اليوم. وكتاب خليفة (الكشف. . . . . ) هو معجم للمؤلفات العربية ، جامع لأخبار الكتب المصنفة في الاسلام وقبله وأحوال مصنفيها ووفياتهم.

رتب كتابه «الكشف» على حروف المعجم، فأورد فيه (١٥٠٠٠) كتاب، ذاكراً اسم مؤلفه وسنة وفاته، وموضوع الكتاب أوشيئاً من مقدمته وعدد مجلداته أو أوراقه، مسترسلاً إلى ماوضع عليه من الشروح والتعاليق والاختصارات والترجمات وماشاكل، من مؤلفات العرب والعجم، ولاسيما الفرس والاتراك، فهو أطول مؤلف لخزائن الكتب وأدق وصف لها. وقد صدره بمقدمات في تاريخ العلوم والفنون ومايتعلق بها، منتقداً مايراه منها، مفيضاً الكلام في العلوم الاسلامية. ثم ذكر مفصلاً العلوم في حروفها واعقبهما بذكر المؤلفات فيها أوعلى الجملة فإن هذا الكتاب من أوسع الكتب التي نشرت للمتأخرين في الداب اللغة ووصف مؤلفاتها. ومن مزاياه نقل شيء من مقدمات الكتاب والإشارة إلى مواضيعها، وذكر ولادة أو وفاة المؤلف وزمن وضع الكتاب، عما يعين المطالع على معرفة المؤلف وزمنه وموضعه وهو الغرض الأول من ذلك.

## رابعاً ـ أثر بيكون وهيجل على ديوي

يرى كثير من الباحثين في فلسفة التصنيف وتاريخه ، أن التصنيف العشري لميلفل ديوي هو تعديل «بيكوني مقلوب» لخطة تصنيف وليم توري هاريس. وأن استخدام ديوي لأفكار بيكون هو الذي جعل لفرانسيس بيكون أقوى تأثير في التنظيم الببليوجرافي . ولكن باحثين آخرين . . . يختبر ون هذا الافتراض ويدللون بالأدلة القوية بأن تصنيف ديوي قد تأثر بتصنيف هاريس . . ولكن هاريس نفسه قد تأثر بفلسفة هيجل وأفكاره وليس بأفكار بيكون . . .

نتعرض هنا بالتحليل لاسهام كل من بيكون وهيجل في عالم المعرفة والبحث والتصنيف بوجه عام وبتأثير هما بوجه خاص على تصنيف ديوي. ونشير في ذات الوقت إلى بعض الأدلة التي تؤكد تأثر كل من بيكون وهيجل بالفلاسفة والعلماء العرب في تصانيفهم وأفكارهم.

لم يكن فرانسيس بيكون عالمًا، ولكنه بشر بفلسفة جديدة فحسب. لقد كان بيكون فيلسوفًا ومحاميًا ورجل سياسة وأدب. فهولم يخلق علمًا جديداً. . . ولكنه بشر بفلسفة جديدة تتصل بالعلم الاستقرائي .

لقد رأى بيكون حقائق العالم ككل متكامل، ورأى أن الظاهرة التي تشمل هذه الكلية ينبغي أن نصل إليها عن طريق التجميع والاختبار والتقييم، قبل أن يجرؤ العالم على التعميم.

لقد اعتقد بيكون بأن الاستقراء هو أساس العلم الجديد الذي يجب أن يبدأ بالحقائق المستمدة من الملاحظة والتجربة . . . والتي يمكن باتباع خطوات المنهج العلمي أن تؤدي إلى صياغة مباديء عامة .

لقد ذهب بيكون إلى أن مصدر جميع الأخطعاء هو وجود الشوائب بالعقل الانساني. . . وأن الوظيفة الأساسية للاستقراء هو المعاونة في تنقية الفكر. . . وهناك بعض الأخطاء الشائعة التي تحول بين العقل وبين تقبله للاختراع والجدة والابتكار.

وبيكون شأنه شأن أي فيلسوف لايطمئن للتجريد ولايثق فيه . . . قد دفع بمنهجه الاستقرائي إلى استخدام التصنيف كأداة لتنظيم العالم . . وذلك كمطلب ضروري لتقدم المعارف الانسانية .

تبنى بيكون صورة سيكولوجية متكاملة للتصنيف الذي وضعه.. ووضع في الطبعة السلاتينية (١٦٢١) لمؤلفه تفاصيل نظام التصنيف هذا الذي ارتكز على الملكات العقلية الانسانية الثلاث «الذاكرة والتصور والعقل والتي صدر عنها التاريخ والشعر والفلسفة ولا يوجد هناك غير هذه في تحليله.

لقد أراد بيكون بتنطيمه لتصنيفه طبقاً للقوة المعرفية للانسان أن يؤكد بإصرار اعتقاده بوحدة جميع المعرفة . . . وأن أقسام المعرفة هي كالفروع في الشجرة التي تلتقي كلها عند أصل واحد لقد كان لإصرار بيكون على وحدة العلم والمعرفة ، جذور في المعتقدات الإغريقية عن الحكمة العالمية

على الرغم من أن نظام بيكون للتصنيف يختلف جذرياً وفي تفاصيله عن الذين سبقوه إلا أن دين بيكون لأرسطو ملحوظ في عدد من مقولاته وفثاته كالثالوث الروائي وكذلك الثلاثية والرباعية.

لقد فصل بيكون التاريخ المدني عن التاريخ الطبيعي وبذلك أرسى قواعد فصل العلم عن الفلسفة وكان بيكون يرى أن التاريخ المدني يضم كل الشئون الانسانية ويرى أن التاريخ الطبيعي يضم كل حقائق الطبيعة وهنا ينبغي أن نشير إلى أن بيكون قد أخطأ حين انتهى إلى أن العقل يعمل داخل مقصورات محكمة وأن الذاكرة محددة ومقصورة على التاريخ وأن التاريخ نفسه ليس إلا مجرد استعادة الحقائق وأن العقل والخيال هما طرفان متضادان متباعدان.

هذا وقد ظل مبدأ وحدة المعرفة ذا أهمية خاصة في أوائل القرن السابع عشر وهذا المبدأ أو المفهوم الأساسي هو الذي تكون وتدعم عبر القرون بالنسبة للتصنيف العربي والاسلامي .

وعلى كل حال فقد مهد تصنيف بيكون لعصر التنوير في القرن الثامن عشر كها أرسى قواعد خطة نسقية تساعد المؤلفين والجامعيين والناشرين في تنظيم قواميسهم وموسوعاتهم وغيرها من المؤلفات التي لعبت دوراً هاماً في نشر المعارف.

لقد ظل تصنيف بيكون \_ ذو الاقسام الأساسية الثلاثة \_ النموذج الذي يجتذبه ويتبناه المكتبيون والباحثون حتى نهاية القرن التاسع عشربل وحتى العصر الحاضر (باستثناء برونت

الذي تحدى هذا التقسيم للمعرفة الذي وضعه بيكون)، وكان تبنى أوروبا لهذا التصنيف ملحوظاً في انجلترا وفرنسا وإيطاليا على الخصوص. . . أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد تبنى توماس جيفرسون خطة بيكون لتنظيم مكتبته الخاصة . . . . . وعندما باع مكتبته للحكومة الأمريكية بعد الحرب عام ١٨١٢ كان تصنيفه (المبنى على تصنيف بيكون) هو أساس خطة تصنيف مكتبة الكونغرس الأمريكية وظل مستخدماً حتى بعد عام ١٩٠٠ بقليل حين وضع مارتل وهانزون التصنيف الحالي لمكتبة الكونغرس.

وهنا يجب أن نشير إلى الحدث الهام والأساسي في تاريخ التصنيف وهو تصنف ديوي العشري إذ يرى كثير من الباحثين ـ ومنهم جيسي شيرا أحد رواد علم المكتبات بأمريكا ـ أن ديوي قد استخدم تعديلاً «بيكونياً مقلوباً» لخدمة تصنيف وليم توري هاريس وذلك لوضع التصنيف العشري . . وهذا الاستخدام من قبل ديوي لأفكار بيكون هو الذي جعل بيكون أقوى وأوجد تأثير في التنظيم الببليوجرافي .

كما أن تبنى المعهد الدولي للببليوجرافيا لنموذج تصنيف ديوي لوضع تصنيفه المعروف باسم «التصنيف العشري العالمي» قد أعطى بيكون تأثيراً متصلاً وحصيناً في العالم كله على افتراض أن ديوي قد استخدم أفكار بيكون .

وهنا ينبغي أن نشير إلى أن بيكون لم يكن يقصد حين وضع تصنيف ذاك أنه سيستخدم في تنظيم الكتب بالمكتبة أو وضع المداخل في الببليوجرافيات والموسوعات ولكن أمناء المكتبات استخدموا ما كان تحت أيديهم من خطة أو نظام، لتصنيف موادهم وتنظيمها. ووجدوا أن تقسيم بيكون يستجيب لاحتياجاتهم . وعلى الرغم من أن بيكون دعى إلى اتباع المنهج العلمي المقائم على الملاحظة والتجربة . إلا أنه لم يتبين أن الملاحظة ذاتها ليست موضوعية في جميع الأحيان لأنها بالضرورة متر ابطة مع المناخ الفلسفي الذي تتم فيه . . . ولكنه أدرك - ربها أكثر من جميع المعاصرين له - الصعوبة الحقيقية في التأكد بدقة من حقائق الطبيعة . . . وعما يشهد له ببعد النظر أنه توقع معتقدات جون لوك والتي تشير إلى أن جميع الأفكار الإنسانية هي في النهاية نتاج الاحساس والشعور.

لم تكن هذه الفكرة ضمنية في مؤلفه الأرجانون الجديد ولكنها كانت الأساس الذي بنى عليه نظام تصنيفه . . وبالتالي فيمكن اعتبار بيكون واحداً من الرواد الأوائل الذين فتحوا الطريق لبعض مدارس البحث في انجلترا في مجال علم النفس . . كما أثرت أفكاره واتجاهاته على الدراسات اللغوية . . ولعلها مازالت مؤثرة كذلك \_ في بعض جوانبها \_ على

مشاكل التوثيق المعاصرة وعلى نظرية المعلومات وعلى المنطق الرمزي وحتى على السير ناطيقا.

لقد احتار المكتبيون الباحثون في تعليل وفهم وتفسير بعض جوانب التصنيف العشري لديوي. فعلى سبيل المثال لماذا يأتي موضوع «الدين» بعد موضوع «الفلسفة» مباشرة؟ لماذا يبتعد وينفصل «الاجتماع» عن التاريخ بأقسام كثيرة لاترابط بينها؟ لماذا تنفصل «اللغة» عن «الأدب»؟ ثم لماذا تقترب بعض الموضوعات من بعضها دون أن يكون بينها علاقة؟

لقد كانت هذه المشكلة في بداية هذا القرن ذات أهمية كبيرة للباحثين والاخصائيين في مجال التصنيف. ولم تكن هناك إجابة شافية. ولم يعد المكتبيون يسألون هذه الأسئلة بعد ذلك.

ولكن اكتشافات لايدكر الحديثة قد فتحت المجال لمناقشة هذه الأسئلة مرة أخرى ومحاولة الرد عليها. لقد اوضح لايدكر بها لايدع مجالا للشك بأن الاقسام الموضوعية الرئيسية لتصنيف ديوي العشري تعتمد تاريخياً وتتبع نظام تصنيف وليم توري هاريس، الذي وضع للمكتبة العامة المدرسية في سانت لويس.

ثم أصبح السؤال التالي: لماذا رتبت الموضوعات والأقسام بهذا الترتيب في تصنيف هاريس؟.

لقد كان هاريس باعترافه ومهنته هيجيليا. فقد درس فلسفة هيجل من عام ١٨٥٨ وحتى عام ١٨٥٨ وجعل هذه الفلسفة أساس جميع نشاطاته وكان يقول «بأن منطق هيجل» محورى بالنسبة لجميع تفكيره منذ عام ١٨٦٠.

لقد وضع هاريس نظاماً للتصنيف شاملاً ومرناً يصلح لخدمة مجموعة صغيرة (٢٠,٠٠٠ مجلد) أو كبيرة (تصل إلى ٢٠,٠٠٠ مجلد) من الكتب والمطبوعات.

لقد قدم هاريس خطة تصنيفه في مجلة الفلسفة التأملية. وقد أشار في تقديمه ذاك إلى أن أي تصنيف للكتب لابد وأن يعتمد على نظام. . ولكنه لم يذكر هيجل مطلقا. وإنها ركز على تصنيف فرانسيس بيكون للمعرفة وذلك لإظهار عدم صلاحيته كأساس لتصنيف الكتب. . . وقد كان ذلك ضرورياً لأن نظام مكتبة الكونغرس له جذوره في فلسفة بيكون .

ولكن جرازيانوفي رسالته العلمية لنيل درجة الدكتوراه قد قام بوضع محتصر لتصنيف بيكون للمعرفة \_ بنفس الاطار الذي وضعه هاريس \_ وقد أوضح الكاتب أنه ليس هناك أي

تشابه بين تصنيف هاريس وتصنيف بيكون كها أنه ليس هناك تشابه بين تصنيف ديوي وتصنيف بيكون.

لقد ذهب هاريس إلى أن تصنيف بيكون ليس كافياً. . ولكنه إذا قلب فإن الأقسام الثلاثة ستكون في نظام حقيقي أفضل . أي أن العلم يجب أن يأتي أولاً على اعتبار أنه يقدم الطريقة والمنهج والمباديء التي تأتى بعد ذلك ثم يأتي الفن ثم التاريخ .

وهذه الأقسام الثلاثة للمعرفة تتقابل بالضرورة مع نفس مستويات المعرفة الثلاثة التي وضعها هيجل.

في سنة ١٨٧٣ كان ملفيل ديوي (١ ١٨٥ - ١٩٣١) شابا في مقتبل العمر، وكان يعمل مساعداً لأمين مكتبة كلية أمهرست، وسرعان ماأحس عقله اليقظ بالحاجة إلى نظام جديد للتصنيف غير النظم السائدة في ذلك الوقت، نظام يكفل المرونة اللازمة والتوحيد في الاستعمال، واهتدى إلى النظام العشري في الترقيم وأضافه إلى قوائم التصنيف الذي وضعه ولذلك عرف نظامه بالعشري. ثم أصدر الطبعة الأولى منه في عام ١٨٧٦.

وقد قدم ديوي إلى تصنيف المكتبات عدة عميزات لم يسبقه إليها أحد، فكانت ذات أثر كبير \_ بطريق مباشر أو غير مباشر \_ على نظم التصنيف التالية له ، بل إن هذه الصفات والمميزات الجديدة قد أصبحت أركاناً أساسية في أية خطة للتصنيف بعده وأصبح المصنفون يتداولونها فيها بعد على أنها تراث مسلم به . وأن التصنيف العشري كان طفرة رائدة في حقل التصنيف وصناعة الخطط ، كان نموذجاً ومنبها للأذهان ، جاء بعده علماء التصنيف يحاولون أن ينقدوه ، أو يحسنوا أو ينسجوا على منواله ، لهذا حفل التصنيف في النهاية بتراث علمي كبير جعل منه علماً وطيد الأركان ، لذلك لانغالي إذا قلنا إن عام ١٨٧٦ كان نقطة تحول كبير جعل منه علماً وطيد الأركان ، لذلك لانغالي إذا قلنا إن عام ١٨٧٦ كان نقطة تحول حاسمة في تاريخ التصنيف خاصة وعلم المكتبات عامة : ومن حسن حظ هذا التصنيف أن الظروف كانت جميعاً في صالحه . فقد كان أول خطة حديثة جمعت عميزات عديدة ، ثم عاش صاحبه ردحاً من الزمان فغذاه بذهنه المتوقد ، وعبقريته الفذة وجهده المتواصل وعمله الدائب . لذلك كتب لهذا النظام دون غيره من النظم التي أتت بعده شهرة طبقت الأفاق حتى أننا نراه الأن بصورة أو بأخرى في معظم بلاد العالم .

# الفصل الثاني

### التصنيف

### أولاً \_ مقدمة :

توحي كلمة التصنيف إلى امين المكتبة المبتدىء أن التصنيف هو تحديد أرقام أورموز أي موضوع للكتب المتوفرة في المكتبة، وباختصار فان تصنيف المكتبة هو فن اكتشاف موضوع كل كتاب وتمثيل هذا الموضوع برمز من رموز التصنيف الذي تستخدمه «المكتبة». ويقودنا هذا القول إلى أن التصنيف هو «ترتيب الكتب على الرفوف، أو وضعها بطريقة تكون هي الفضلى في مساعدة القراء على استعمال الكتب، وبمعنى أوسع فان التصنيف هو وسيلة يستطيع عقلنا بواسطته أن يحدد أي موضوع ويميزه عن أي موضوع آخر؛ ولا نأبه كثيراً في حياتنا العادية إلى مثل هذا الأمر لأننا نميز الأشياء تلقائياً، ما عدا الاشياء المتشابهة فاننا نبحث عن الفروق الموجودة في كل منها لكي نميز الشيء الواحد عن الأخر.

وإذا كان مفهوم التصنيف بسيطاً، فان ايضاحه وتوضيّحه وتطبيقه ليس بالأمر السهل ويجب أن ندرك من البداية أن التصنيف هو لفائدة القراء ولفائدة العاملين في المكتبات للتقليل من التعقيدات التي يواجهها هؤ لاء ويواجهها القراء عند البحث عن الكتب.

والتصنيف هو قوة الملاحظة عند التطبيق على جميع الاشياء وفيها يلي أمثلة لايضاح هذا القول.

١ \_ إذا أراد المرء أن يعرف ما يمتلكه من نقود فان عليه أن يوزع نقوده إلى مجموعتين: ورقية ومعدنية. ثم عليه أن يقوم بتقسيم المجموعة الورقية إلى فثات، قيمة الورقة من الفئة الاولى عشرة دنانير، ومن الفئة الثانية خمسة دنانير ومن الفئة الثالثة دينار، ومن الفئة الرابعة نصف دينار، وعليه أن يقوم بتقسيم المجموعة المعدنية إلى فثات أيضاً، قيمة القطعة من

الفشة الاولى: شلنان، ومن الفشة الشانية شلن واحد ومن الفئة الثالثة قرشان، ومن الفئة الرابعة قرش واحد، ومن الفشة الخامسة نصف قرش. ويوضح هذا المثال المبدأ الذي تم بموجبه التصنيف فقد جرى تقسيم النقود حسب مبدأين اثنين، ففي الحالة الاولى جرى التقسيم حسب المادة المصنوعة منها النقود ورق ومعدن، وفي الحالة الثانية جرى تقسيم كل مجموعة حسب قيمتها. ومن هذا المثال يتبين لنا أن التصنيف تنظيم حسب مبدأ وقاعدة، وليس تجميعاً للأشياء وتنظيمها في مجموعات بطريقة عفوية.

٢ ـ نستطيع أن نيمز تلقائياً بين سيارة الباص وسيارة الاجرة الصغيرة، باعتبار أن الاولى أكبر حجماً وتتسع لعدد كبير من الركاب، وذات مقاعد خاصة بها، ونميز بين الصيدلية والبقالية بمعرفة المواد المعروضة للبيع في كلا المكانين.

هذه الأمثلة ذات فروق واضحة ، ويستطيع عقلنا أن يميزها لاشعورياً ودون بذل أي جهد لايجاد الفرق بين شيء وآخر، ومع ذلك فان تعليلًا ذهنياً قد حدث لفصل فئة عن فئة اخرى.

٣- إذا أخذنا بعين الاعتبار موضوعين متشابهين إلى درجة كبيرة، فاننا نحتاج إلى إعبال العقل، فإذا أردنا مثلاً توزيع مجموعة من الطوابع في حافظة خاصة بها، فاننا نرى للوهلة الاولى أن الطوابع متشابهة وعلينا أن نتفحصها لتمييزها وفصلها. وأول ما نقوم به هو توزيعها حسب البلدان، بمعرفة اللغة المكتوبة على كل طابع، والصور التي يحملها، ثم نقوم بترتيب طوابع كل بلد حسب قيمة كل طابع، وقد تتدخل ميزات اخرى تحتاج إلى اعتبارات دقيقة كألوان هذه الطوابع وتخريمها او امتلاك بعض هذه الطوابع خصائص تجعلها نادرة ذات قيمة والتصنيف في هذا المثال هو عملية شعورية حسية.

وعندما نصف مجموعة من الكتب نجد أن كثيراً منها يتم تصنيفه أوتوماتيكيا وبتدريب بسيط ومعرفة معقولة بنظام التصنيف، بينها تحتاج بعض الكتب إلى دراسة قبل تحديد موضوعاتها واختيار المكان المناسب لها في نظام التصنيف.

# ثانياً \_ التصنيف في الحياة اليومية:

إن تطبيق التصنيف عملية تشمل جميع مناحي الحياة بالرغم من أن المرء لا يتحققها ولا يتبينها، وإن كلمة التصنيف نادرة الاستعمال ولكن يستعاض عنها بمفردات اخرى كالتنظيم أو الترتيب أو التوضيب. . . الخ:

ولناخذ موظف البريد مثلًا، فإنه يحفظ الطوابع في سجل، يضع كل نوع من هذه الطوابع وحده، حسب قيمة كل طابع فنجد الطوابع من فئة الفلس وحدها وكذلك الفلسين، والثلاثة والاربعة والخمسة وهلمجرا، ولكل فئة لون خاص بها ليسهل معرفتها أو تمييز كل فئة عن غيرها.

وبناية المدرسة موزعة حسب الاستعمال، فهناك غرفة لمدير المدرسة واحرى للمعلمين وثالثة للمكتبة ورابعة للمختبر، وغرف للتدريس وهذه موزعة حسب الصفوف، فهناك غرفة لطلاب الصف الاول، وأحرى للصف الثاني. . . النخ ويساعد هذا الترتيب أو التصنيف على حفظ النظام في المدرسة بمعرفة كل طالب غرفة صفه، ويساعد أيضاً على القيام بجميع نشاطات المدرسة على الوجه الاكمل.

لندخل أحد محلات بيع الخضار والفواكه، فنجد أن الخضار معروضة وحدها والفواكه وحدها، ثم نجد الخضار موزعة في مجموعات حسب أنواعها ومثلها الفواكه، وقد نجد نوع الخضار الواحد أو الفاكهة الواحدة مقسومة إلى مجموعتين ثمن كل منها يختلف عن الأخر حسب الجودة والرداءة، ويساعد هذا الترتيب أو التصنيف كلا من البائع والمشتري على معرفة الأنواع المتوافرة، والبضائع المعروضة. من هذا يتضح أن التصنيف لا يساعدنا على معرفة الصنف أيضاً.

فالتفاح مثلاً أو البرتقال أنواع متعددة، والتصنيف هو الذي يرشدنا إلى النوع الذي نريده، وهكذا يستطيع عقلنا أن يميز المجموعات المعروضة ويميز أنواع كل مجموعة باستخدام الفرق والتشابه المتوافر لدى كل نوع، بحيث يصل الانسان إلى مرحلة لا يستطيع عندها أن يصل إلى نتائج أدق وأوفى من تلك التي قد توصل اليها.

وقد مقدور المرء أن يتذكر كثير ا من الأمثلة الموجودة في حياتنا اليومية ولا ضير من ذكر الأمثلة التالية:

١ ـ تصنف المدارس حسب أنواع التعليم ومراحله إلى : رياض اطفال، ابتدائية،
 ثانوية، صناعية، زراعية، تجارية.

٢ \_ يقسم البلد لأسباب ادارية إلى : محافظات، ألوية، وأقضية.

٣ ـ تقسم الوزارة الواحدة لتنظيم أعمالها إلى: مديريات وأقسام.

٤ ـ يوزع فريق كرة القدم طبقاً للمكان الذي يحتله كل لاعب في الملعب إلى حامي الهدف، دفاع، جناح أيمن، جناح أيسر، قلب الهجوم الخ. .

 مـ تصنف غرف البيت حسب الاستعمال إلى غرفة نوم ، غرفة جلوس غرفة مكتبة ، غرفة طعام . . . الخ .

٢ ـ تقسم الكتبة العامة حسب كتبها وفئات قرائها إلى دوائر وقاعات: مكتبة المراجع، مكتبة الدوريات والصحف، مكتبة المطالعة والاعارة، مكتبة الاطفال الخ.

٧ ـ ينظم دليل التلفون حسب المدن ويرتب ترتيباً هجائياً بأسماء المشتركين في كل
 ينة.

٨ ـ تصنف القوات المسلحة إلى ثلاث مجموعات طبقاً لواجبات كل مجموعة: سلاح الطيران، المشاة، البحرية، ويوزع كل سلاح ويقسم حسب الغرض والحاجة فيقسم سلاح المشاة إلى ألوية وكتائب وحظائر وفئات.

٩ \_ تقسم النار حسب مادة وقودها إلى : نار الفحم، نار الحطب، نار الغاز، نار الكاروسين الخ . . .

10 - 1 - تقسم الملابس حسب الفئات التي تستعملها إلى: ملابس للرجال، ملابس للنساء، ملابس للأطفال، وتصنف حسب الغرض إلى ملابس صيفية، ملابس شتوية وتصنف حسب المادة المصنوعة منها إلى: ملابس صوفية، ملابس قطنية، ملابس كتانية.

١ - تقسم الجامعة حسب موضوعات التخصص، إلى كليات: آداب، علوم، حقوق، طب. . . النخ، وتقسم الكلية لأغراض التخصص إلى دوائر أو أقسام، فكلية الأداب مشلاً تقسم إلى: قسم اللغة العربية، قسم الجغرافيا، قسم التاريخ، قسم الفلسفة . . . وهلمجرا.

17 - تصنف السيارات حسب أغراض استعمالها إلى: باصات، سيارات خصوصية، شاحنات، سيارات صغرة للأجرة.

١٣ ـ تقسم الهندسة التطبيقية حسب مجالات التخصص إلى: هندسة ميكانيكية،
 هندسة كهربائية، هندسة ري، هندسة طرق الخ...

11 \_ يقسم الراديو حسب الوسيلة التي تستخدم عند استعماله إلى: راديو بطارية جافة، راديو بطارية سائلة، راديو كهرباء.

١٥ \_ يصنف العسمال في المجتمسع وفق الأعمال التي يقوملون بها إلى : نجارين، خياطين، سواقين . . . النخ.

## ثالثاً \_ تسميات التصنيف:

كان يطلق على التصنيف إحدى التسميات الآتية:

- ١ ـ تصنيف الكتب
- ٢ ـ تصنف المكتبات
- ٣ ـ التصنيف الببليوغرافي .
  - ٤ ـ التصنيف المكتبى.
- ٥ \_ التصنيف لأغراض التوثيق.

والتسمية الأخيرة حديثة نسبياً هي الأخرى ولكن حلت محلها الآن التسمية التصنيف لأغراض استرجاع المعلومات م أما التسميات الأربع الأولى فهي التسميات الأقدم.

ولعل السبب في أن التصنيف كان يسمى في الأصل تصنيف الكتب والمكتبات هو أن هذا التصنيف حينها نشأ كانت الغلبة والسيادة للكتباب كوحدة ببليوغرافية، ولم تكن الوحدات الببليوغرافية الأخرى قد احتلت مكانتها في عالم النشر والبحث، فلما أراد علماء المكتبات أن يميزوا بين هذا النوع من التصنيف والتصانيف الفلسفية والعلمية التي كانت سائدة ربطوه بالكتاب على اعتبار أنه الوحدة الببليوغرافية المقبولة آنذاك.

ولما اتسعت دائرة النشر اصبح هذا النوع من التصنيف يطبق على كل الوحدات الببليوغرافية فكان لابد من تغيير التسمية بحيث تعكس هذا التطور الجديد.

# رابعاً \_ تعريف التصنيف:

١ ـ التصنيف في ابسط بيان له هو وضع الأشياء المتشابهة معاً، وإذا وصف بصورة أوفى فهو ترتيب الأشياء وفق التشابه أو الاختلاف. انه فرز الأشياء وتجميعها. إلا أنه بالاضافة إلى ذلك يعتبر تصنيف الكتب تصنيفاً للمعرفة مع التعديلات اللازمة التي يمليها الشكل المادي للكتاب.

٢ ـ التصنيف هو العملية الذهنية التي يتم من خلالها التعرف على أن للمفاهيم
 العقلية أو صور الأشياء تشابها أو توافقاً، حيث تنظم مرتبطة واحدتها بالأخرى وفق هذا
 التشابه أو التوافق.

٣ ـ التصنيف سلسلة أو نظام من الأقسام أو الأصناف، مرتبة وفق مبدأ مفهوم أو غرض أو اهتهام، أو أية مجموعة منها معاً. ويطلق المصطلح على ترتيب اسهاء الأقسام تصنيفها سواء كانت مادية أو مجردة.

٤ \_ تصنيف المكتبة هو تقديم فكرة متعددة الابعاد في شكل خطي واحد.

ه ـ هوعلم باحث عن التدرج من أعم الموضوع الى أخصها ليحصل بذلك موضوع العلم المتدرج تحت ذلك الأعم. ويمكن التدرج فيه من الأخص إلى الأعم كذلك.

7 - إن لفظة تصنيف في اصطلاح علم المكتبات تعنى ترتيب المواد ، ذات الموضوع السواحد ترتيباً منهجياً يتقدم فيها العام على الخاص، وتقسم الموضوعات تقسيهات دقيقة بحيث تمنع تزاحم الأرقام الكبيرة، وبذلك يساعد التصنيف في الموضوع الواحد على إخراج جميع الكتب التي لا تمت إلى الموضوع بصلة، وبذلك يسهل على القارىء والمكتبي العثور على الكتاب المطلوب والموضوعات مجال البحث بسهولة ويسر.

٧ ـ صنف الشيء أي وزعــه إلى فئــات حسب الميــزات التي تتــوافـر في كل فئـة .
 والصنف هو النــوع أو الفئــة التي تنتــج بعــد عمليــة التصنيف . والجمــع أصناف وصنوف .
 والتصنيف هو عملية التوزيع أو التقسيم التي تجري للشيء أو لمجموعة الأشياء لانتاج فئات

أو أصناف جديدة بعد كل عملية من عمليات التصنيف.

٨ ـ التصنيف هو البحث الذي يكون مجاله دراسة الموضوعات الناجمة عن الظواهر الطبيعية والانسانية والرياضية. وبمعنى آخر هو دراسة المعرفة وتحديد موضوعاتها المتمثلة في الاصول وما يتفرع عنها. وبتوضيح اكثر، فإن التصنيف للمعرفة هو تقسيمها إلى مجالات أو حقول رئيسية أساسية، وتحديد الموضوعات المشمولة في كل حقل، وبيان العلاقات التي تربط بعضها بعضاً.

9 ـ ان علم التصنيف هو تقسيم المعرفة إلى ابواب وفصول وفروع وأنواع وأجناس، في محاولة لبيان العلاقة التي تربط كل منها بالآخر، موضحاً مكان كل علم بالنسبة للعلوم الأخرى كلبنة في بناء المعرفة ككل، ونعني بكل ذلك ترتيب العلوم في مجموعات متميزة، وفي تسلسل، ووفقاً لنظام معين. فإذا ما طبقنا علم التصنيف هذا على الكتب، أو على ناحية معينة من نواحى الحياة وهي المكتبات، خرجنا بفن من الفنون هو فن تصنيف الكتب.

١٠ ـ يقصد بالتصنيف في علم المكتبات ترتيب المعلومات الموجودة بالمكتبة ترتيباً من شأنه أن يجعل جميع كتب الموضوع الواحد في مكان واحد على الارفف تجاورها اوثق الكتب صلة بموضوعها.

11 ـ يمكن تعريف التصنيف بوجه عام بأنه العملية التي تقسم بها أية مجموعة من المواد إلى مجموعات فرعية بحيث تتكون كل مجموعة من واحدات ذات صفات أوخصائص متجانسة تجعلها نوعاً محدداً، وبحيث ينتج عن ذلك فصل المواد غير المتجانسة تبعاً لدرجة اختلافها.

17 - التصنيف هو ترتيب الأشياء بناء على ما بينها من تشابه أو فوارق، أي جمع الأشياء المتشابهة بعضها إلى جانب بعض تبعاً لدرجة تشابهها، وفصل الأشياء غير المتشابهة عن بعضها، وهذا بوضع الأشياء في نظام واحد يميز بعضها عن البعض الآخر ويوضح الصلة بين انواعها ووجه الاختلاف بينها.

17 ـ التصنيف هو عملية دراسة تحليلية للأشياء الغرض منها جمع المتشابه من الوحدات وبالتالي فصل المختلف. وبعد الدراسة العميقة لكل ما مطلوب تصنيفه تجمع كل محموعة متهاثلة متشابهة في الصفات والمقام والرتبة وتتحد مكانياً في مكان واحد وتدرج في سلسلة واحدة. ان الشيء الواحد قد يصنف بتقسيمه إلى أقسام كل قسم يتكون من وحدات أكثر وأشد تماثلاً وهكذا حتى يكاد يصل التشابه إلى محو أية تفرقة بين الوحدة والأخرى في كل قسم وتكون الوحدة لها ذاتية خاصة لايشاركها فيها غيره من الوحدات.

وعلى هذا الأساس فان تصنيف الكتب والمواد المكتبية الأخرى في المكتبة معناه تنظيمها ووضعها في مجموعات تضم كل منها كافة الكتب التي تعالج موضوعاً معيناً. مثال ذلك أن الكتب التي تخص موضوع الكيمياء تجمع في مكان واحد، والكتب التي تخص تاريخ الهند في مكان أخر والكتب التي تخص ادارة الأعمال في مكان ثالث وهكذا.

12 ـ من هذه التعريفات نستطيع أن نخلص إلى أن التصنيف هوعملية تجميع الأشياء المتشابهة معاً. ويشترك جميع أعضاء المجموعة الواحدة، أو القسم أو الصنف المواحد، الناتجة عن التصنيف في خاصية واحدة على الأقل لا يملكها أعضاء الأقسام أو الاصناف الأخرى.

والخاصية هي صفة جوهرية في الشيء. وهناك عدد من الخصائص الجوهرية التي تجعل الشيء هو هو وليس شيئاً آخر، مثل خاصية النطق في الانسان. ولكن هناك أيضاً مجموعة من الصفات الأخرى. والمهم أن تكون الخاصية أساسية أو جوهرية بالنسبة للغرض من التصنيف. مثال ذلك: حينها يصنف عالم النبات النباتات المختلفة، فإن الخصائص التي يختارها أساساً للتقسيم لا بد وان تكون مختلفة عن الخصائص التي يحتاجها البستاني. وتلك التي يحتاجها عالم الحيوان تختلف عن تلك التي يحتاجها الطبيب البيطري الذي يعمل في حديقة للحيوان. وتقسيم الطلبة في كلية ما لأغراض الدراسة يختلف عن تقسيمهم لأغراض تحقيق صحفي يهتم بنسبة الإناث إلى الذكور. وهكذا فالمهم دائماً أن تكون الخصائص المختارة متصلة بالغرض من التصنيف.

10 ـ ويمكن أن نسحب التعريف العام للتصنيف على المعرفة والمعلومات فنقول إن التصنيف: هو جمع المعلومات المتشابهة، وفصل المعلومات غير المتشابهة، ويتحدد التشابه أو الاختلاف على أساس التشابه الموضوعي لأن الصفة أو الخاصية الجوهرية للمعلومات هي المحتوى الفكري هو الخاصية الجوهرية في المحتوى الفكري هو الخاصية الجوهرية في المعلومات وليس أي بيان وصفي أو شكلي آخر، فمن أجل هذا المحتوى الفكري تقتنى المعلومات أصلاً وتنشأ المكتبات ومراكز المعلومات، بل من أجلها نشأ علم المكتبات والمعلومات كله.

17 ـ كلمة التصنيف بالانكليزية Classification ، وهي مشتقة من كلمة لاتينية والتي كانت تعبر أو ترمز إلى الفئة أو الطبقة التي ينتمي إليها كل فرد من أفراد المجتمع . حيث كان الشعب مقسماً إلى ست طبقات حسب مبادىء خاصة . وهي الثروة التي يملكها الفرد وأهمية الفرد بالنسبة لباقى الشعب . والصف class ، هو مجموعة أشياء تحمل صفة

واحدة متشابهة بينهم (هذه الصفة موجودة في كل جزء من هذه الأشياء) فمثلاً البشريمكن ان نصنف الاشياء ان نصنف الاشياء حسب اللون والجنس، والتوزيع الوطني. . . وعليه يمكن ان نصنف الاشياء حسب أي مبدأ أو قاعدة تناسبنا وحسب سعة الخطة أو النظام الذي نريد ان نعمله .

والتصنيف يجمع الأشياء المتشابهة ويبعد الاشياء المختلفة.

إن كلمة التصنيف هي لفظ ينطبق على عملية تنظيم الاشياء أو الافكار في مجموعات وفق درجات تشابهها وحسب مبادىء وقواعد خاصة .

تصنيف الكتب هو عملية تحديد الموضوع أو الموضوعات في المواد المكتبية والدلالة على هذه المواضيع برمز من رموز نظام التصنيف الذي تستعمله المكتبة.

تصنيف الكتب: هو فن اكتشاف موضوع كل مطبوع. والدلالة على موضوعه برمز. والتصنيف في المكتبة يكون على شكلين:

١ - ترتيب الكتب على الرفوف.

٢ ـ ترتيب مداخل الكتب في الفهرس.

من هذا نستطيع أن نقول ان الكتاب الواحد له مكان واحد داخل الرفوف بينها مدخل الكتاب الواحد في الفهرس متعددة، وذلك حسب حاجة الكتاب للفهرسة الكاملة فبواسطة التصنيف يحلل المطبوع الى كل الاوجه المتعلقة به.

ان تصنيف الكتب لا يمكن ان يكون عرضياً (اي بمجرد أرقام متسلسلة حسب الحجم، اللون، المؤلف، العنوان، تاريخ النشر، البلد، السعر، اللغة) وإنها يكون التصنيف طبيعياً أي حسب الموضوع، أما عوامل تنظيم الكتب فهي:

١ \_ جمع الكتب المتشابهة بشكل يظهر علاقتها ببعضها.

٢ - وضع الكتب ذات المواضيع المتشاجة نسبياً قريباً من الكتب الأخرى المتشاجة في الموضوع فمثلاً الجبر والهندسة على مقربة من الحساب. فالتصنيف اذن هو فن تعيين الاماكن المناسبة للكتب حسب نظام التصنيف.

# خامساً \_ الغرض من التصنيف:

إن الغرض الأساسي من التصنيف هو جعل الكتب والمواد المكتبية الأخرى في المكتبة السهل منالاً وبالتالي اكثر فائدة للقارىء. وبعبارة أخرى فانه إذا ما أريد للمجموعات المختلفة من الكتب والمواد المكتبية الأخرى أن تستعمل بسهولة وبصورة واسعة ومنظمة، فيجب أن تنظم وتصنف بطريقة منطقية ومعقولة، كان تنظم ابجدياً حسب موضوعاتها وحسب عناوينها، وبذلك تكون منفعتها اكبر واعم عما لوتركت في فوضى من غير تصنيف أو تنظيم بشكل أو بآخر.

وج اميع الكتب والمواد المكتبية الأخسرى تطلب عادة وعلى الأغلب حسب موضوعاتها. والقراء ورواد المكتبة يفضلون أن يجدوا كافة الكتب التي تعالج موضوعاً معيناً في مكان واحد يسهل الوصول إليها واختيار ما يناسبهم منها باسرع وقت واقل جهد. وإذا ما أريد للكتب والمواد المكتبية الأخرى أن تنظيم وتصنيف حسب موضوعاتها كان على المكتبة اذن ان تتبنى تصنيفاً معيناً يؤمن لها هذا التنظيم.

ان التصنيف ليس علماً ثابتاً له اصول الراسخة فحسب بل هو فن يحتاج في حالات عديدة إلى ممارسة الأحكام الشخصية التي يستحقها كفن.

ولقد قيل منذ زمن بعيد على لسان أحد علماء التصنيف «ان تجد تصنيفاً مرضياً شيء وان تجد مصنناً مرضياً شيء أخر.

يحتل التصنيف مركزاً هاماً بين العمليات الفنية التي تقوم بها المكتبات في سبيل تنظيم مجموعاتها وتقديم هذه المجموعات لجماهير القراء بوسائل سهلة ميسرة. وبقول آخر:

يعتبر التصنيف من أكثر الأعمال الفنية أهمية في المكتبات وأكثرها دلالة على عناية القائمين على شؤ ونها فتصنيف الكتب يبدأ مع الكتاب فحيثها تكون هناك كتب تكون هناك حاجمة ماسة لتصنيفها. وإن أي إنسان يميز لاشعورياً في عقله كل يوم. مئات المرات بين أشياء مختلفة وأحياناً بين شيئين مختلفين من جنس واحد. ونوع واحد وإن عملية التمييز هذه هي عملية التصنيف بأوسع معانيه: لماذا فعل هؤ لاء الناس هذا الشيء؟ ولماذا ميزوا بين

هذه الأصناف؟ ولماذا صنفوها؟ وهل لم يجدوا طريقة أفضل من أجل تمييزها؟

إن الانسان اكتشف في وقت مبكر جداً من حياته فوائد هذا التمييز، فهو مفيد وهو عملي وهو اقتصادي ولازم وضروري، ولذلك اتخذ الانسان طريقة التصنيف هذه من أجل عملية التمييز بين الأشياء لأنه لم يجد أفضل منها.

ويفيد التصنيف القارىء والمكتبي فه ويهيء للقارىء مجاميع موحّدة متشابهة ذات موضوع واحد متسلسل تتصل حلقاته بعضها ببعض بعلاقات العموم والخصوص، بحيث تتناهى في الصغر حتى تصل إلى حد لا نجد موضوعاً خاصاً يندرج تحتها وفي هذا من دقة الشمول والاحاطة ما يكفي القارىء الباحث في السيطرة على مواد البحث المطلوبة، ويدرك المكتبي الخبير عن طريق التصنيف مدى ما يستوعب ذلك الموضوع من مواد ثقافية لتغطية المواضيع الناقصة. والتصانيف كثيرة وكلها تهدف إلى تسهيل مهمة القارىء في البحث واشباع رغبته في الحصول على معلومات منتظمة ومرتبة ترتيباً منهجياً في أي علم من العلوم.

ويقوم التصنيف بتقريب العلوم المتشابهة وتسلسلها بعضها مع بعض، فيتألف من مجموعها جسم واحد لا يتجزأ، وهذا العمل الشاق، الكثير الصعوبات، جعل العلماء والفلاسفة أن لا تتفق آراؤهم على طريقة واحدة في التصنيف، إذا ارتأى كل منهم غير ما ارتأه سواه ولم تتخذ التصنيفات، شكلاً ثابتاً مستقراً ذا روابط وضوابط، إلا بعد أن هذبها البحث وصقلها الإستقصاء والتمحيص، وهي نظراً إلى تقدم العلوم والفنون لا تزال عرضة لبعض التبديل والتعديل وستبقى كذلك أبد الدهر.

## سادساً \_ اسس التصنيف:

#### ١ - التصنيف الطبيعي:

وهو تقسيم المواد المصنفة إلى مجموعات على اساس التشابه الاساسي بينها كتقسيم الانسان إلى اجناس بشرية على اساس الصفات والخصائص الجسمية الموروثة التي لا دخل للانسان فيها، فنقول ان الانسان ينقسم إلى اجناس ثلاثة هي الجنس القوقازي والجنس الزنجي والجنس المغولي وذلك على اساس قوانين علمية تبت بالتجربة.

وحين نقسم أية مجموعة من المواد تقسيهاً موضوعياً صرفاً فان هذا يعتبر تصنيفاً طبيعياً لأنه يبنى على اساس العلاقة المنطقية بين الموضوعات المتجانسة، وذلك كتقسيم الفنون إلى عمارة ونحت ورسم وطباعة وتصوير وموسيقى، ثم تقسيم الرسم إلى رسم فني ورسم زخر في ورسم لطباعة المنسوجات ورسم على الزجاج وهكذا.

ويعتبر التصنيف الموضوعي هو الطريقة الاساسية لاية عملية تصنيف حيث انه يرتب الموضوعات على أساس علاقات منطقية بينها بحيث يمكن تحديد مكان كل موضوع داخل التصنيف، كما يمكن الوصول إلى الموضوع بسهولة عن طريق عملية التفكير المنطقي، ويمكن ملاحظة ذلك خلال عملية التصنيف الآتية لموضوعات الزراعة.

الزراعة

الاراضي الزراعية

الري

الصرف

مكافحة الأفات الزراعية

المحاصيل الزراعية

وبتحليل هذه الموضوعات يتضح انها مجمعة على اساس التجانس الموضوعي بينها، كما انها مرتبة ترتيباً منطقياً باعتبار ان عملية الزراعة تبتدىء باعداد الأراضي الزراعية ثم يلي لاحتياجات العمل، أو بسبب طبيعة المادة المصنفة.

ويعتبر التصنيف العرضي وكذلك التصنيف الشكلي البديل للتصنيف الطبيعي عند الحاجمة والفكرة الاساسية في التصنيف العرضي انه لا يهتم بجوهر المادة الموضوعي ولكنه يهتم بصفة عارضة أو مكتسبة اتصلت بها، ولايضاح ذلك فإنه يمكن ان تقسم مجموعة كبيرة من الاشخاص على أساس مؤ هلاتهم كالآتي :

بدون مؤهلات

مؤ هلات أقل من المتوسط (ابتدائية أو اعدادية)

مؤ هلات متوسطة (ثانوية)

مؤ هلات عالية أو جامعية.

مؤ هلات عليا (ماجيستير . دكتوراه) .

ويـلاحـظ هنـا أن التقسيم بني على أساس «الخاصية» وهي المؤ هلات التي يكتسبها الشخص في المجتمع.

ويدخل تحت التصنيف العرضي التقسيم الجغرافي والتقسيم التاريخي.

ويلاحظ أنه باستخدام التصنيف العرضي فإنه يمكن تجميع موضوعات مختلفة تحت الاسهاء المتعلقة بها.

فيمكن مثلاً تجميع موضوعات مختلفة تحت الدول بالطريقة الآتية:

| سورية   | السودان | الجزائر   |
|---------|---------|-----------|
| الزراعة | الزراعة | الزراعة   |
| الصناعة | الصناعة | الصناعة   |
| التعليم | التعليم | التعليم . |

### ٣ ـ التصنيف الشكلي:

هو تقسيم المواد المصنفة إلى مجموعات على أساس الصفات الشكلية التي تتميز بها هذه المواد كتقسيم الانسان على أساس طول القامة أو على أساس الوزن. والشكل هنا يعني الشكل الخارجي للهادة أو الشكل الذي صيغ فيه موضوعها، ويلاحظ أنه باستخدام الشكل فإنه يمكن تجميع الموضوعات المختلفة على أساس علاقات شكلية بينها. ويكون التصنيف الشكل فإنه يمكل يتم على أساس الشكل الخارجي للهادة كتصنيف الكتب على الرفوف تبعاً لاحجامها.

أما التصنيف الشكلي على أساس الشكل الذي صيغ فيه موضوع المادة كتصنيف المراجع إلى قواميس ودوريات ودوائر معارف، وكتصنيف الادب إلى شعر ونثر وقصص ومقالات، وذلك على أساس الشكل الذي كتبت فيه المادة وبصرف النظر عن موضوعها.

# سابعاً \_ طرق التصنيف

#### ١ \_ الطريقة الهجائية:

ترتب الكتب في هذه الطريقة حسب الحرف الأول فالثاني فالثالث. . . للكلمة أو الكلمات التي اختيرت لأن تكون عنواناً للكتباب أو اسم مؤلف الكتاب، فتأتي الكلمة المبتدئة بحرف الألف ثم التي تبدأ بحرف الباء . . . وترتب الكلمات المبتدئة بحرف الألف فيما بينها حسب الحرف الثاني من الكلمة فإن اتفقت فيه رتبت حسب الحرف الثالث وهكذا وتتبع هذه الطريقة في جميع الحروف . إذن ترتب الكتب على الرفوف طبقاً لقواعد الترتيب الهجائي ، وبذلك فإنه عند طلب أي كتاب فإنه يرجع إلى الرف للبحث عن الكتاب في الترتيب الهجائي وعند استرجاع الكتاب فإنه يعاد إلى مكانه في الترتيب الهجائي في الرف.

#### عيوب الطريقة:

 ١ ـ ان الرف المخصص لحرف معين كثيراً ما يمتلىء فيقضي الحال إلى نقل الكتب من رف إلى آخر.

٢ ـ لا تحدد مكاناً ثابتاً للكتاب، لأن الكتاب لا يأخذ رقباً والرقم هو الذي يحدد المكان الثابت للكتاب.

٣ \_ تحتاج لمجهود كبير في ترتيب هجائياً في الرفوف كما أنها تحتاج لنفس المجهود عند البحث عن الكتب الضطرار الباحث إلى أن يتتبع الأسماء حرفاً حرفاً حتى يصل إلى الكتاب المطلوب.

إ - ان استخدام هذه الطريقة قد يعرض لاحتمالات الخطأ وهذا يترتب عليه تكرار الكتب وازدواجها وذلك في حالة ترتيب الكتب في غير اماكنها الصحيحة من الترتيب.

والخلاصة أن الطريقة الهجائية تستخدم في حالتين: آ ـ ترتيب الكتب في المكتبة حسب اسم المؤلف. ب ـ ترتيب الكتب في المكتبة حسب عنوان الكتاب.

#### ٢ \_ الطريقة العددية:

تنشأ الطريقة العددية بوضع رقم على كل كتاب حسب ترتيبه بالنسبة لانشائه فمثلاً لدينا عدة كتب عن الصناعة - الأمن - المواصلات، فإنها سوف ترقم على التوالي بالأرقام ٢١ و دون النظر إلى ترتيبها الهجائي ويأخذ الكتاب الذي ينشأ بعد ذلك الرقم ٤ وهكذا تبعاً لتسلسل الاعداد الطبيعي أي أنه كلما ورد كتاب جديد إلى المكتبة أخذ الرقم التالي لأخر رقم مستعمل، هذه الطريقة سهلة بسيطة لا تكلف المسؤول عن المكتبة أي جهد فكري، فمن السهل تحديد رقم متسلسل لجميع الكتب، عند تدوينها في سجل المكتبة، فالكتاب الأول الذي يرد إلى المكتبة يحمل الرقم (١) والذي يليه يحمل الرقم (٢) وهكذا إلى ما لا نهاية، فتاريخ ورود الكتاب إلى المكتبة هو الذي يحد رقمه المتسلسل، فلو تجمع لدى مكتبة ما (٣٣٥) كتاب أفإن (٣٣٥) رقماً تستخدم عند التسجيل، ويحمل كل كتاب رقماً متسلسلاً خاصاً به ويقوم أمين المكتبة بترتيب الكتب على الرفوف حسب ارقام التسلسل، فيكون الكتاب الأول على الرف الأول هو الكتاب الذي يحمل الرقم المتسلسل (١) والكتاب الأخير هو الذي يحمل الرقم المتسلسل (١) والكتاب الأول على الرقم المتسلسل (١) والكتاب الأول على الرقم المتسلسل (١) والكتاب الذي الكتب على الرقم المتسلسل (١)

وماذا يعني رقم التسلسل بالنسبة لرواد المكتبة أو بالنسبة للكتاب؟ ان الاجابة عن هذا السؤ ال سهلة جداً. فالرقم المتسلسل لا يعني شيئاً بالنسبة لرواد المكتبة، فالقارىء الذي يحتاج إلى كتاب ما أو الى مجموعة من الكتب لا بد وأن يلجأ إلى احدى الوسائل التي تساعده في نيل بغيته، فهو إما أن يسأل عن كتاب لمؤ لف ما، أو عن كتاب بعنوان ما أو كتب تبحث في موضوع معين، ولن يدور في خلده، ولن يكون في وسعه، أن يسأل عن كتاب بواسطة رقمه المتسلسل، فالكتاب الواحد ذو الموضوع المحدد، يحمل أرقاماً متسلسلة مختلفة في جميع المكتبات، فنجد مشلاً أن كتاب «السكرية» تأليف نجيب محفوظ يحمل الرقم المتسلسل (٢٩١) في مكتبة (أ) ورقم التسلسل (٨٠٧) في المكتبة (ب) وهلمجرا.

ان اعتاد الارقام المتسلسلة لترتيب الكتب، هونظام سقيم، لجأت إليه بعض المكتبات لجهل القائمين عليها بالأسس السليمة والنظم الصحيحة التي يجب اتباعها في

تصنيف الكتب، ولذلك فإن هذه المكتبات تعاني من الفوضى، وتعاني من الجمود بشكل لا تحسد عليه.

قد يقول البعض أن ترتيب الكتب حسب أرقام التسلسل يساعد على عملية الجرد والجواب واضح بين، فالهدف من وجود أية مكتبة لا ينحصر في جرد كتبها، بل الغاية من وجودها هي تقديم المعارف البشرية في مختلف ميادينها وحقول تخصصها إلى المجتمع الذي تخدمه المكتبة، مها كان عدد أفراد هذا المجتمع، ومها كان عدد الكتب التي تحويها.

يحد الانسان صعوبة في العمل بهذه الطريقة في حالة ازدياد عدد الكتب، فيحتاج الى وقت طويل حتى يهتدي إلى رقم أي منها لذلك فإنه يلزم للرجوع إلى الكتب في هذه الطريقة استخدام فهرس بطاقات مرتب ترتيباً هجائياً، بأن يعمل لكل كتاب بطاقة يدون عليها اسم الكتاب أو اسم مؤلف الكتاب، ورقم الكتاب، وتحفظ هذه البطاقات في ادراج الفهرس الخاصة بذلك. فإذا أردنا البحث عن كتاب ما، فها علينا إلا الرجوع إلى درج البطاقات لمعرفة رقم الكتاب. فيصبح بعد ذلك الوصول إلى الكتاب عملا آلياً سهلاً للغابة.

وفي حالة زيادة الكتب في المكتبة فإن ذلك يحتاج فقط إلى إضافة رف جديد ترتيب فيه الكتب الجديدة ترتيباً عددياً بعد آخر كتاب في المكتبة ولا حاجة لنقل الكتب من رف إلى آخر كها هو الحال في الطريقة الهجائية.

## الموضوع وأرقام التسلسل:

أراد البعض أن يخرج عما اعتداد عليه غيرهم باستخدام أراقم التسلسل في تنظيم الكتب، فخطوا خطوة جريئة، فقسموا الكتب حسب موضوعاتها، وخصصوا لكل موضوع الكتب، فخطوا خطوة جريئة، فقسموا الكتب حسب أرقام التسلسل، فنجد أن أحدهم قد رقم أدا للكتب التاريخية ورقم (٢) للكتب الجغرافية، ورقم (٣) للكتب الادبية، ورقم (٤) للكتب التاريخ يحمل الرقم ورقم (٤) لكتب التاريخ يحمل الرقم ١/٢ والكتاب الألف وخسمئة ١/١ والكتاب الثاني يحمل الرقم ١/٢، الثالث يحمل الرقم ١/٣ والكتاب الألف وخسمئة وثمانية وأربعين يحمل الرقم ١/٨، وينطبق هذا الترتيب على مجموعات الكتب ذات المواضيع المختلفة مع حدوث تغيير طفيف بالنسبة للرقم المخصص للموضوع، أي ان أول كتاب من كتب الجغرافيا والرقم ١/١ باعتبار أن الرقم (٢) خاص بالجغرافيا والرقم كتاب من كتب الجغرافيا يحمل الرقم ١/١ باعتبار أن الرقم (٢) خاص بالجغرافيا والرقم

(١) يعني الكتاب الأول، وعليه قس بالنسبة لكل موضوع.

وهذا الترتيب اجراء محلي خاص بالمكتبة الواحدة، إذ نجد أن كتاب «القضية الفلسطينية» تأليف أكرم زعيتر، ذو أرقام متعددة، تختلف بين مكتبة واخرى، فقد يكون رقمه ١٠٣/١ في المكتبة (أ) لأن المسؤول في هذه المكتبة قد اعتمد الرقم (١) لكتب التاريخ وكان الرقم المتسلسل لهذا الكتاب هو (١٠٣)، ونجد رقمه ٥/٧٧ في المكتبة (ب)، لأن المسؤول في هذه المكتبة قد اعتمد الرقم (٥) لكتب التاريخ وكان الرقم المتسلسل للكتاب نفسه هو ٧٧٧، فيختلف رقم هذا الكتاب من مكتبة إلى اخرى باختلاف الترتيب الذي اتبعه كل مسؤول في تنظيم كتب مكتبته.

وللرد على هذا الاسلوب من التنظيم يمكن القول إن المسؤولين في المكتبات ليسوا في وضع يؤهلهم لاختراع أنظمة متعددة، بحيث يصبح لكل مكتبة نظام خاص بها لا يعرفه إلا المسؤول فيها، وان أي نظام من أنظمة التصنيف لا بد أن تتوافر فيه صفات وميزات.

والخلاصة أن الطريقة العددية، تستخدم في حالتين:

آ\_ ترتيب الكتب حسب تاريخ ورودها للمكتبة.

ب \_ ترتيب الكتب حسب رقم التسلسل الذي سجلت بموجبه في سجل الورود أول قدومها للمكتبة .

#### ٣ \_ الطريقة الهجائية العددية:

ترتب الكتب في هذه الطريقة في مجموعات هجائية، وترقيم كل مجموعة بأرقام مسلسلة، ولا يشترط أن تكون الكتب في المجموعة الهجائية الواحدة في ترتيب هجائي.

ويكون ترتيب الكتب على الرف التي تكون المجموعة الهجائية الأولى أي مجموعة حرف الألف بعد ترقيمها كالتالي: أ/ ١ أ/ ٢ أ/ ٢ أ/ ١ الخ. . .

ويكون ترتيب المجموعة الهجائية الثانية (ب) بعد ترقيمها كالتالي: ب/١ ب/٢ ب/٣ ب/٤ ب/٥ ب/٦ الخ. . . .

للوصول إلى الكتاب في هذه الطريقة يتوجب تسجيل كتب كل مجموعة هجائية على بطاقة كبيرة من الورق المقوى أو على صفحات دفتر كالتالي:

ف

| هنون     | , |
|----------|---|
| ته اللغة | ۲ |
| فلاحون   | ۴ |

الفقراء ٤

فرق الاسعار ٥

#### ٤ \_ الطريقة الجغرافية:

ترتب الكتب في هذه الطريقة طبقاً لأقسام جغرافية: حسب القارات يلي ذلك الدول الواقعة في القارة ثم المحافظات الكائنة في الدولة الواحدة ثم المدن التابعة للمحافظة الواحدة. أي اننا نرتب الكتب الخاصة بقارة ما على الرف مع بعضها ثم الكتب الخاصة بدولة ما تابعة لهذه القارة مع بعضها ثم الكتب الخاصة بمحافظة ما تابعة لهذه الدولة مع بعضها وهكذا. . ويتم هذا الترتيب من خلال ترتيب كتب القارة الواحدة هجائياً بعضها مع البعض الأخر.

وكذلك كتب الدولة الواحدة ترتب أيضاً هجائياً. وترتب كتب التقسيهات الجغرافية داخل كل دولة هجائياً بطريقة التسلسل الاكبر فالاصغر: المحافظة ثم المدينة ثم المنطقة الخ...

يمكن ترتيب الكتب في هذه الطريقة بشكل آخر نوضحه كما يلى:

١ ـ ترتب الكتب حسب التقسيمات الجغرافية .

٢ \_ ترتب الكتب داخل كل تقسيم جغرافي حسب المواضيع .

٣ ـ ترتب الكتب فيها بينها حسب المواضيع بترتيب هجائي .

### ٥ - الطريقة الزمنية:

تستخدم الطريقة الزمنية على الكتب المتعلقة بموضوع التاريخ فقط. أي أن الكتب التاريخية ترتب حسب التاريخ الخاص بها أي حسب عصرها.

كما وتطبق هذه الطريَّفة على المطبوعات الدورية وفقاً لتاريخ صدورها كالصحف والمجلات.

#### ٦ ـ الطريقة الموضوعية:

تصنيف الكتب حسب موضوعاتها هو أفضل السبل واحسنها، وايسرها وصولاً إلى الكتاب المطلوب. ولبيان ميزات التصنيف حسب الموضوع لابد من أن نذكر ما يلي: أ ـ الموضوع صفة موروثة في الكتب:

موضوع الكتاب ثابت لايتغير باختلاف مؤلفه أو عنوانه أو حجمه أولونه أورقم تسلسله، فالكتب التي تبحث في الفلسفة، سيبقى موضوعها صفة موروثة في هذه الكتب مها اختلفت أسهاء المؤلفين أو العناوين أو الأحجام أو الألوان أو أرقام التسلسل.

ب\_الكتب التي تبحث في موضوع ما تكون مع بعضها: ان اعتباد الموضوع لتصنيف الكتب يقود إلى جمع الكتب ذات الموضوع الواحد في مكان واحد، فالكتب التي تبحث في الفقه الاسلامي مثلاً تكون مجموعة مع بعضها، وكذلك بالنسبة لكتب الرياضيات، أو الزراعة أو التاريخ الحديث. الخ.

جـ ـ الكتب ذات المواضيع المتشابهة في تقارب نسبي : إذا احتلت الكتب التي تبحث في موضوعات في موضوع مامكانها الذي يناسبها ، فإنها تكون قريبة من الكتب التي تبحث في موضوعات لها علاقة بالموضوع الأول ، وبذلك يستطيع الباحث أو الدارس أو القارى ان يصل إلي مجموعات من الكتب تبحث في موضوعات لها علاقة بالموضوع المبحوث عنه ، فيجد مثلا كتب الحساب قريبة من كتب الجبر والهندسة ، وكتب الفيزياء قريبة من كتب الكيمياء ، وكتب الاحياء قريبة من الكتب التي تبحث في علمي الحيوان والنبات وهلمجرا .

من هذا يتضح أن المكتبة التي ترغب في استغلال كتبها وما تحويه من مطبوعات مختلفة وترغب في ان تفيد روادها، وأن يستفيد الباحثون والدارسون من محتوياتها، لا بد لها من أن تصنف كتبها حسب موضوعاتها المختلفة، حتى تصل إلى النتيجة المطلوبة وهي : ترتيب الكتب بشكل سليم وصحيح، ليصل القارىء إلى بغيته في معرفة الكتب وبأيسر سبيل وبأسرع وقت.

من أهم العوامل في تنظيم محتويات المكتبة هو عامل الترتيب فلا بد وان يكون هناك نظاماً أو قاعدة أو فكرة معينة لمعالجة ترتيب محتويات المكتبة وقد توصل المكتبيون منذ الازمنة القديمة (بعد دراسة المكتبة ومحتوياتها) الى فكرة التصنيف. ويجب علينا بهذا المجال التعرف على محتويات المكتبة أو المواد المكتبية يمكن أن تعزل عن بعضها بسبب شكلها كالكتب ذات الاحجام الكبيرة والاطالس والخرائط أو قد تعزل لقيمتها أو لأهمية

معينة كالكتب النادرة والتقارير أو تعزل بسبب شكلها ومحتوياتها كالاسطوانات والمكروفيلم والمكروفيش وكذلك المطبوعات الحكومية والاطروحات.

أما الدوريات الجارية فقد توضع على رفوف خاصة بها لتعرض للقارىء بشكل سهل وبنفس الوقت توضع الدوريات القديمة. وقد يفضل ان توضع الدوريات القديمة المجلدة بين مجاميع الكتب العادية.

ان التنظيم الحديث في المكتبات لكافة اشكال المواد المكتبية هو ترتيبها وتصنيفهاوفق المحتويات. أي المواضيع أو الأفكار التي تعالجها.

يستطيع المكتبي في المكتبة الصغيرة أن يألف جميع الموضوعات التي تغطيها المواد المكتبية بغض النظر عن أشكالها، ولكن ذلك يتعذر عليه في المكتبة الكبيرة، لذا يجب ان يتبع المكتبي طريقة ما لترتيب المواد وجعلها في متناول أيدي القراء بالسهولة الممكنة وهي اتباع نظام تصنيف معين وثم عمل الفهارس والكشافات المناسبة ليعرف المواد الموجودة بوضوح وبطريقة تجعل بالامكان وضع واستخراج أو تحديد المكان المناسب لأي مادة.

وتؤخذ طلبات القراء وهي كثيرة ومتعددة بنظر الاعتبار حين ترتيب المواد المختلفة داخل المكتبة للوصول اليها بأقصر وقت واسهل طريقة فهناك طلبات مؤلف بالذات وهناك طلبات لعنوان معين وطلبات لمواد في شكل من الأشكال (قواميس، خرائط، اسطوانات، أفلام.

وعندما بدأ المكتبيون بترتيب المواد داخل الرفوف فكروا في ترتيبها ترتيبها ترتيبها الله الله وجدوا أنه لا فائدة من ترتيبها حسب اللون أو الناشر أو سنة النشر) حسب الساء تللؤ لفين. وكان من عيوب هذه الطريقة هو أن على القارىء ان يعرف اسم المؤلف كي يستطيع الوصول إلى الكتاب الذي يريده. وإذا لم يتمكن من ذلك عليه بالبحث في كافة المطبوعات الموجودة وقد لا يوجد الكتاب بالذات وهذا يستغرق وقتاً طويلاً في استخراج الكتب واعادتها كما يعني انه لا يهتم بالمحتوى الفكري، أي يهمل مواضيع الكتب فيبعثرها هنا وهناك. وبناء على ما تقدم فقد فكروا بترتيب المواد داخل الرفوف ترتيباً هجائياً حسب عناوين المطبوعات وواجهوا نفس الصعوبة من حيث ايجاد المطبوع فكان على القارىء ان يعرف العنوان بصيغة صحيحة حتى يصل إلى الكتاب الذي يريده. ان حفظ الحروف وترتيب المواد حسب الحروف داخل الرفوف عملية ليست بسيطة.

من هذا توصل المكتبيون إلى طريقة تساعد في ترتيب المطبوعات داخل الرفوف بغض النظر عن شكلها، وايصالها إلى القارىء بشكل سريع وبسيط، هذه الطريقة هي حسب

المواضيع التي تعالجها كاساس (والمحتوى الفكري للمواد). فالترتيب الموضوعي يقسم المواد إلى مجموعات صغيرة حسب المواضيع وهذا يتم عن طريق التصنيف من هذا نستنتج ان هناك ضرورة للتصنيف فإن ما يهم المكتبي هو ان يجمع الكتب المختلفة من مصادر مختلفة ويحافظ عليها.

والمكتبي لا يقرأ الكتب وانها يعدها لتكون جاهزة ليستفيد منها القارىء الذي ليس له أي علاقة مع المكتبي، فإن ما يهم القارىء هو الحصول على الكتب التي يحتاجها على أساس ان كل كتاب لقارئه وكل قارىء لكتابه. وان مايهم المكتبي هو ان يرتب الكتب بأي طريقة كانت أو أي نظام تصنيف كان ليستطيع ان يحصر الكتب المتشابهة في مكان واحد ويبعد الكتب غير المتشابهة حسب درجة الصلة معها ويهمه ان يعرف اين يضع الكتاب، في أي خزانة ومع أي مجموعة وكيف يضعه وما هي الخطوات الواجبة ليهتدي إلى مكانه.

وبعد ان عرفنا ان من احسن الطرق لتنظيم المجموعات داخل الرفوف هي طريقة التصنيف حسب المواضيع، فلا بدأن يكون هناك دليلاً يساعدنا على الوصول إلى هذه المواضيع، وكان احسن دليل هو الفهرس العام في المكتبة الذي يشمل كافة مطبوعات المكتبة.

هناك أيضاً عدة طرق لترتيب الكتب في المكتبة على الرفوف مثل:

- ١ \_ ترتيب الكتب حسب حجمها.
- ٢ \_ ترتيب الكتب حسب تاريخ طبعها.
- ٣ \_ ترتيب الكتب حسب الوان اغلفتها.

إلا أنه ثبت بشكل قاطع لايقبل الجدل أن الترتيب الموضوعي هو الأفضل، وأن التصنيف هو حياة المكتبة وروحها، وأن المكتبة غير المصنفة تعتبر غزناً للكتب وضعت فيه الكتب بدون نظام وبشكل فوضوي. إن المكتبة تمتاز على غزن الكتب بأنها تمتلك أداة قادرة على وضع الكتب المطلوبة عند أصبع طالبها، وهذه الأداة السحرية هي التصنيف.

#### ثامناً \_ اهمية التصنيف:

للتصنيف أهمية كبرى في المكتبات، بل لا نغالي إذا قلنا: إن التصنيف الجيد هو المعيار الذي تمتاز به مكتبة على مكتبة. فهو:

١ ـ سجل موضوعي (أي حسب الموضوعات) لجميع محتويات المكتبة بحيث يسهل على أمين المكتبة العثور على أي كتاب في أي موضوع بدقائق قليلة ويسهولة تامة.

Y ـ يساعد الباحث الذي يريد أن يطلع على جميع محتويات ومقتنيات المكتبة في موضوع من الموضوعات، فإنه بهذه الطريقة التصنيفية التي صنفت الكتب بموجبها حسب الموضوعات، يستطيع الاطلاع على جميع ما تمتلكه المكتبة من كتب ومواد ذلك الموضوع. وهذا يسهل عملية البحث تسهيلاً كبيراً طالما أن جميع المواد العائدة لموضوع معين موجودة في مكان واحد وتحت تصرف الباحث، ولذلك قيل: التصنيف مفتاح البحث.

٣ ــ كذلك يسمح التصنيف الجيد للمكتبة أن تتوسع باستمرار دون أن تعيد تصنيف مجموعاتها. ذلك أن التصنيف الجيد يمكن أن نصنف به مكتبة عدد كتبها مليون كتاب، وبنفس الوقت يمكن أن نصنف به مكتبة عدد كتبها مائة كتاب.

إن أية مكتبة تتألف من مجموعة من المواد المكتبية (بمعناها الواسع جداً) في مكان من الأمكنة .

قد تكون هذه المجموعة شاملة وممثلة لجميع فروع المعرفة الإنسانية ، كما في حالة المكتبات الكبرى الوطنية كمكتبة الكونغرس أومكتبة المتحف البريطاني ، أوكما في حالة المكتبات المتخصصة ، تكون هذه المجموعة مقتصرة على موضوع معين أوعدد من الموضوعات الخاصة . فإذا أريد لهذه المجموعات من المواد المكتبية أن تكون ذا نفع وأن تحقق الغايات التي أوجدت من أجلها وجب:

آ - أن تنتقي المواد المكتبية بعناية بحيث تغطي الموضوعات التي تمثلها تغطية جيدة.
 ب - يجب أن ترتب بطريقة من الطرق التي تساعد تلك المكتبة على تحقيق أهدافها بكفاءة وسرعة ويسر. وبدون هذا الترتيب تبقى الكتب مجرد مجموعة من الكتب ولا يمكن إعطاؤ ها اسم مكتبة.

### تاسعاً \_ وظائف التصنيف:

- ١ \_ هو أساس في تنظيم المجموعات بقصد الاستعمال.
- ٢ \_ لابد من ارتباط المواد المكتبية ارتباطاً نوعياً. أي أنه لابد لها أن تصنيف.
- ٣ ـ كثير من القراء ببحثون عن حاجتهم دون مساعدة موظفي المكتبة أو استخدام
   الفهرس. والتصنيف يضمن ترتيباً يعكس أهم الصلات بين المواد المكتبية.
- إن ترتيب المواد المكتبية ترتيب خطي . ولا بد لأي ترتيب من أن يفرق بين المواضيع المترابطة إلى حد ما . إلا أن التصنيف يقلل من هذا التشتيت نوعاً ما .
  - التصنيف أساس مناسب في دراسة مساعدة القراء.
- ٦ ـ اختيار المواد المكتبية المبني على التصنيف يضمن التقنين والتوازن في المجموعات.
  - ٧ ـ يقوم التصنيف بواسطة رموزه بها يلي:
- أًا \_ يضمن ترتيب الأعداد الكبيرة من الوثائق أوبطاقات الفهرس. كما يسهل سحب وإرجاع الوثائق دون أن يؤثر ذلك سلبياً على الترتيب.
  - ب ـ هو الوسيلة المستخدمة للربط بين الرف والفهرس.
  - جـ ـ يساعد في إرشاد القراء إلى مجموعات الموضوع أو الميدان الواحد.
    - د قد تحهدم الرموز لأغراض الإعارة.
- ٨ ـ قد يكون التصنيف أساساً لتنظيم التعاون بين المكتبات في الترتيب الموضوعي المتخصص في ميدان التعاون الدولي، وفي عمليات التزويد التعاونية. وفي هذا الدوريلعب التصنيف دور اللغة العالمية.
- غير أن المكتبات تواجه عدداً من المشاكل تؤثر على التصنيف أو تتأثر به. ومن ذلك ما يلى:
- ١ ـ مهـا كان الـترتيب الناتج عن تطبيق أي نظام تصنيف فليس هناك أي ترتيب يرضي جميع القراء.

٢ ـ إن عدداً من نظم التصنيف تخضع للمراجعة والتعديل من وقت إلى آخر. إلا أن مكتبات عديدة لا تساير مثل هذه المراجعات والتعديلات. هذا مع العلم أن هذه النظم نفسها قد لا تكون مسايرة لتطور المعرفة.

٣ ـ يقوم المصنف بعملية التصنيف في ميادين مجهولة لديه مما قد ينشأ عنه تصنيف خاطىء.

٤ ـ قد تتعارض محتويات بعض المواد المكتبية مع أي نظام للتصنيف.

٥ ـ صعوبة تصنيف الكتب القديمة من الناحية العملية.

## عاشراً \_ خصائص التصنيف:

ليس كلّ تصنيف يصلح أخذه واستعاله في المكتبة، فهناك مواصفات معينة يجب أن تكون موجودة في التصنيف حتى يمكن اعتباره تصنيفاً جيداً وأهم هذه الخصائص هي :

الله يكون التصنيف عاماً أي تصنيفاً يشمل المعرفة الإنسانية كلها. وكما سبق أن رأينا فإن تصنيف الكتب ليس تصنيفاً للمعرفة الإنسانية. ولكن لما كانت الكتب أوعية المعرفة الإنسانية. ولكن لما كانت الكتب أوعية المعرفة الإنسانية لذلك وجدت صلة وثقى بين الطرفين. ومهما تكن المكتبة اختصاصية، فلا بد أن تمتلك مواد في حقول أخرى من حقول المعرفة لها علاقة بهادة التخصص الأساسية للمكتبة، وهذه تحتاج إلى أن تصنف، ولذا وجب أن يكون التصنيف شاملاً.

Y \_ يجب أن يسمح التصنيف بالتوسع باستمرار ومع توسع المعرفة الإنسانية. ذلك أن المعرفة الإنسانية تتوسع باستمرار وتزداد باستمرار وتضاف فروع جديدة إلى فروع المعرفة الانسانية تتوسع باستمرار وتزداد باستمرار وتضاف فروع جديدة إلى فروع المعرفة القـديمة. فلم تكن الإنسانية تعرف إلا القليل النادر عن المذرة والفضاء الخارجي والصواريخ وما شابه، كذلك لم يكن أحد يعرف شيئاً عن الإلكتر ونات والعقول الإلكتر ونية وغيرها من الموضوعات. أما الآن فالكتب والمواد التي تعاليج مشل هذه أكثر من أن تعد وتحصى. ولذلك وجب على التصنيف أن يكون قادراً على التوسع باستمرار وذلك يكون بطريعتين:

أ\_أن يسمح بإضافة فروع جديدة من فروع المعرفة كها في مثل الفيزياء الذرية والإلكتر ونات وأبحاث الفضاء والصواريخ.

ب ـ أن يسمح بتوسع بعض الفروع التي كانت موجودة من قبل، ولكنها توسعت الآن بفضل عوامل كثيرة أهمها توسع الفرع نفسه ووفرة ما ينشر عنه من مواد، والطلب المتزايد على ذلك النوع من المواد.

٣ \_ يجب أن يكون التصنيف مرتباً ترتيباً منطقياً بحيث يكون الانتقال والتدرج من العام إلى الخاص ويأتي العام قبل الخاص والأصل قبل الفرع لا العكس. فمثلاً كتاب

يبحث في سيرة الرسول عليه السلام يجب أن يأتي بعد كتاب يبحث في الإسلام بشكل عام لا العكس، لأن الإسلام أصل، وسيرة الرسول فرع والفرع يتبع الأصل، وهكذا.

٤ \_ يجب أن يتسع التصنيف للمواد الجديدة التي ترد إلى المكتبة بحيث يكون من السهل أن تصنف بموجبه مكتبة عدد مؤلفاتها مائة كتاب، وأن تصنف بموجبه مكتبة عدد كتبها أكثر من مليون كتاب في نفس الوقت. وهذا يربط هذا البند مع البند رقم ٢.

على أقسامه وأشكاله وفروعه وتفريعاته ويمكن بواسطتها قراءته وكتابته واستعماله .

ينوب الرمزعن أسهاء أقسام التصنيف الكبرى وأقسامه الفرعية أو أية تفريعات أخرى يمكن أن تفرع من الأقسام مهها تكن دقيقة صغيرة، وتشكل وسيلة جيدة وفعالة ومعقولة لدلالة على ترتيب وتسلسل التصنيف.

إن الرمز شيء مهم وأساسي بالنسبة لجدول التصنيف، لأنه لا يمكن بدونه قراءة التصنيف ولا جعله متسلسلاً في نظام، ولا يمكن تطبيقه في تصنيف الكتب. إن الرموز هي أساس وقاعدة التصنيف العملي.

هذه الرموزيمكن أن تكون على أشكال ثلاثة:

١ \_ أرقام كما هي الحال في تصنيف ديوي .

٢ ـ حروف هجائية .

٣ ـ تركيب ومزيج من الأرقام والحروف الهجائية كها هو الحال في الرموز المستعملة في تصنيف مكتبة الكونغرس.

أما إشارات الترقيم والأنهاط المختلفة من العلامات الأخرى فقد تستخدم غالباً كأدوات لفصل مظهر من مظاهر الموضوع عن الآخر، أو لربط المواضيع. وإذا استخدم نوع واحد من الرموز (الأرقام أو الحروف) سميت الرموز مجردة. أما إذا اشتملت على النوعين فتسمى رموزاً مختلطة.

7 - يجب أن يستخدم النظام مصطلحات واضحة لها معنى ثابت لكل من المصنف والقارىء، وينبغي أن يساعد ترتيب المفردات في الجداول والكشاف على كشف اهمية الترتيب. أما المفردات نفسها فيجب أن تكون حديشة نوعاً ما وغير غامضة، وان تحدد بصورة واضحة وصحيحة المفاهيم والخصائص القائمة في الوثائق المصنفة.

٧ \_ يحتاج نظام التصنيف العام حتى يكون قابلًا للاستخدام إلى الجداول التي

تتضمن قائمة المواضيع مرتبة حسب اسس تقسيم مقننة، ولا بد لهذه الجداول من توفير الاماكن المناسبة لما يلى:

أ القسم الخاص بالمعارف العامة وهذا يكون عادة في أول الجداول ليستوعب المواضيع والأشكال التي لا يستوعبها أي قسم رئيسي آخر من أقسام التصنيف مثل دوائر المعارف العامة والدوريات العامة .

ب ـ الأقسام الشكلية ـ وهي الأقسام التي تستوعب الوثائق التي تبرز أهميتها نتيجة لأسلوب كتابتها أكثر من محتواها الموضوعي . وأهم مثال على ذلك الآداب .

ج الجداول المساعدة والتي تتضمن رموزاً يمكن أن تضاف إلى أرقام تصنيف المواضيع لتبرز العلاقة، أو التقسيمات المشتركة بين المواضيع المختلفة، أو وجه المكان أو وجه الزمان الخ.

٨ ـ يحتاج نظام التصنيف العام إلى: الكشاف الهجائي للمواضيع ، ليعمل على معرفة موقع الموضوع في الجداول. والكشاف نوعان كشاف تحليلي يمكن من إبراز مظاهر الموضوع الموضوع الواحد.

و يجب ان يكون التصنيف مطبوعاً في شكل يمكن أن يعطي فكرة سريعة عن المجال الذي يغطيه .

## حادي عشر .. مصطلحات التصنيف:

لكل علم ولكل موضوع مصطلحاته الخاصة به، والمقصود هو المصطلحات الفنية ، ويستحيل على الدارس أو الباحث أو المتخصص أن يعرف موضوعاً ما معرفة صحيحة ودقيقة وان يفهمه فهاً سلياً إلا إذا توفرت للموضوع مصطلحاته المناسبة وتحددت معانيها المعالمة عليها وعادة يجمع المتخصصون في الموضوع مصطلحاته في المعاجم الخاصة بالموضوع ، كمعجم الرياضيات مثلاً ، أو معجم الفيزياء أو معجم الموسيقا أو يتم جمعها في قائمة المفردات (glossary) ليرجع إليها المعنيون بالموضوع كلما ا قتضت الضرورة ، إلى ذلك .

ومصطلحات الموضوع ليست جامدة، ولكنها نامية وتزداد باستمرار لتواكب تطور الموضوع وتقدمه. والموضوع النامي كالتصنيف مثلاً يضيف باستمرار مصطلحات جديدة إلى مصطلحاته المألوفة المعروفة. ويستخدم ذوو العلاقة بالتصنيف هذه المصطلحات الفنية باستمرار باعتبارها وسائط التعبير السليم عن المعاني والمدلولات لجوانب التصنيف المتعددة. أما المصطلحات الخاصة بالتصنيف فهي:

١ - الأصل: أي شيء أو مجموعة من الأشياء تنقسم إلى جزئين أو فرعين أو أكثر مثال الأدب (أصل) ينقسم إلى ادب عربي (فرع) ادب انكليزي (فرع) الخ...
 وينطلق التصنيف عادة من الاصول الرئيسية أو الاصول الأساسية.

٢ ـ الفروع: هي الأقسام التي يتكون منها الأصل أو هي الأقسام التي ينقسم إليها
 الأصل، ويمكن أن يصبح الفرع أصلاً فينقسم إلى فروع أخرى.

فالأدب العربي يكون أصلاً عندما نصنفه أونقسمه إلى الشعر العربي، المسرحية العربية وكذلك الفرع الشعر العربي يكون أصلاً عند تصنيفه إلى الشعر الجاهلي، الشعر الاسلامي، الشعر الاموي الخ. . . .

٣ ـ الفرق: هو الخاصية التي تستخدم لتقسيم الاصول إلى الفروع، وبمعنى آخر
 هو الخاصية التي تضاف إلى الأصل فينتج الفرع الذي يكتسب هذه الخاصية، والفرع الذي

يكتسبها، ونستطيع اثبات هذه المعادلة في هذا الشأن:

الأصل + الفرق = الفرع أو الفروع

مثال: الحيوان + العمود الفقري = حيوانات

فقارية + حيوانات لا فقارية وفي هذا المثال كان العمود الفقري هو الفرق واضفناه إلى الأصل وهو الحيوانات الفقارية، وفرعاً لا يمتلكها هو الحيوانات البلافقارية.

وكذلك المثال: اللغة + الهجائية العربية = اللغة العربية + اللغات الأخرى. فالأصل هو اللغة واضفنا إليه الفرق وهو الهجائية العربية وكان الناتج فرعاً يمتلك هذه الخاصية هو اللغة العربية، وفروعاً لا تمتلكها وهي اللغات الأخرى.

٤ ـ عامل القسمة: هو المبدأ الذي يتم بموجبه تفريع أصل ما مثال:



وهـذا المشال في التصنيف يوضح لنا المفهوم الذي يشير إلى أن عملية التصنيف هي التدرج من الموضوع العام إلى الموضوع الخاص.

فالأدب هو المـوضـوع الأعم، والادب العـربي هو الأخص والشعـر العربي هو الأخص، وهكذا على النحو التالي:

أدب \_ أدب عربي \_ شعر عربي \_ شعر جاهلي \_ المعلقات \_ معلقة أمرىء القيس .

الثبات: هو استخدام عامل القسمة مرة واحدة في آن واحد للحصول على الفروع من أصل ما، وقد لاحظنا من المثال السابق ان عامل القسمة اللغة، أو الشكل، أو

الفترة الزمنية لم يستخدم الواحد منها إلا مرة واحدة حتى نحافظ على مبدأ الثبات في التصنيف.

٦ ـ الشمول: هو المجال المعرفي الذي يشمله لفظ ما. ويحوي اللفظ ذو الشمول
 الواسع كثيراً من الفروع مثل لفظ الأدب فهو شامل لكل الآداب بجميع اللغات.

٧ - الغرض: مجموع الخواص التي يمتلكها لفظ ما. أو المميزات والخصائص التي تتوافر في الشيء أو الموضوع المسمى مثال: المتنبي، لفظ خاص بإنسان واحد معين. ويحدد هذا اللفظ كل الخصائص المتعلقة بالمتنبي من انه شاعر عربي عاش في العصر العباسي.

يتضح لنا مما سبق ان اللفظ ذا الشمول الواسع قليل الغرض أوعديمه، وبمعنى آخر، كلما ازداد شمول اللفظ قل غرضه، وكلما ازداد غرض اللفظ قل شموله. ويقودنا هذا الكلام إلى أن الهدف من عملية التصنيف هو التقليل من شمول الألفاظ الدالة على المرضوعات والوصول إلى الألفاظ الدالة على الغرض لكل موضوع.

## الفصل الثالث

## قواعد التصنيف

# أولاً \_ مشكلة الترتيب في المكتبة

١ ـ من أكبر مهام المكتبي أن يرى أن المجموعات التي يرعاها قد انتفع بها على خير وجه ممكن، «كل كتاب لقارئه وكل قارىء لكتابه». وكل كتاب لا يعد وحدة مادية قائمة بذاتها فحسب ولكنه على صلات كبيرة لا تخلو من التعقيد بالكتب الأخرى.

٢ - وينبغي ادراك الصلات بين المواد. وتمييزها بوضوح، حتى لايؤ دي عدم إدراكها إلى عدم الانتفاع الكامل بها. ففي مكتبة تتبع تصنيف ديوي مثلاً، سوف يطلب القارىء معلومات عن النظام البرلماني البريطاني. والكتب العامة عن هذا الموضوع مكانها على السرف وف تحت رقم ٣٢٨, ٣٢. وقد تكون الكتب التي تتناول مجلس العموم تحت رقم ٣٢٨, ٣٧ أي تسبق الموضوع العام. وقد يهتدي القارىء إلى هذه الكتب، ولكن من العسير عليه أن يكتشف أن هناك كتباً أخرى مفيدة تسهم في الموضوع تحت ٣٢٤ الانتخابات وكذلك تحت ٣٢٩ (الحسير البريطاني).

ومن الواضع أنه مالم يعرف القارىء بهذه الصلات بطريقة أو بأخرى فإن مواد المكتبة لن ينتفع بها على الوجه الأكمل.

٣ \_ يحتاج المكتبيون باستمرار عند البحث عن المعلومات أن يضعوا في اعتبارهم مراجعة المواد المتصلة بالموضوع في أماكن أخرى من المكتبة. وفي هذا المجال يمكن الانتفاع بالمجموعات على أكمل وجه عن طريقين:

أ\_عن طريق المساعدة الشخصية للقراء.

ب ـ عن طريق ترتيب وعرض المجموعات بشكل يجعلها بقدر الامكان واضحة بذاتها للقراء.

ويتضمن ذلك توفير الفهارس والكشافات وخاصة الكشاف الموضوعي الهجائي الدقيق الذي يضم الموضوعات الممثلة بالمجموعات.

٤ ـ نعني بالترتيب اختيار صفة معينة لكل مادة (مثل الموضوع أو المؤلف) ووضع المواد في تسلسل يعكس هذه الصفة بطريقة مقننة. من الواضح أن تلك الصفات التي تتخذ أساساً للترتيب ينبغي أن تكون على صلة بأنواع الطلبات التي ينتظر أن يطلبها القراء، ولحسن الحظ، فإن هذه الطلبات يمكن حصرها في عدة مجموعات محدودة ومتميزة بوضوح وقة:

أ ـ طلبات لمواد كنبت أو صدرت عن شخص أو هيئة بالذات أي عن طريق المؤلف. ب ـ طلبات لمواد عن موضوع بالذات.

جـ ـ طلبات لمواد في شكل من الأشكال الفنية مقطوعة موسيقية، أو رواية.

م - من الواضح أن ترتيب الوحدات المادية وهي التي تكون المجموعات ـ الكتب، المدوريات، التقارير، الخرائط، الخ. لليمكن أن يعكس إلا طريقاً واحداً للوصول الى هذه المجموعات، مادامت كل وحدة من هذه الموحدات سوف توضع على الرفوف في مكان واحد بعينه، فإذا كان الترتيب بالمؤلف فلا بد أن نتجاهل الموصول بطريق الموضوع. أما الطرق الأخرى فيمكن الاجابة عليها بطريق غير مباشر، عن طريق الفهارس والكشافات.

٦ - لآينبغي أن نظن بطبيعة الحال أن الترتيب المادي في أي مكتبة سوف يتبع قاعدة أساسية واحدة في المجموعات كلها (المحتوى الفكري مثلاً) فالعوامل التالية يمكن كذلك أن تحدد ترتيب المواد في مكتبة عامة كبيرة:

أ ـ عمر القارىء: كتب الاطفال تفصل عن كتب الكبار.

ب - ظروف الاستخدام الذي تتعرض له المواد، كتب الاعارة تفصل عن الكتب التي يرجع إليها في المكتبة فقط.

جـ - كثرة استخدام الكتاب: فيتبع مثلًا نظام الرفوف المفتوحة للكتب الجارية، أما الكتب المحتزنة فتحفظ في مخزن. كذلك ترتب في العادة كتب المراجع والقصص على رفوف مفتوحة.

د ـ حجم المادة: تفصل الكتب ذات الحجم غير العادي للاقتصاد في المكان. هـ ـ خصائص مادية أخرى: تفصل الأشرطة المسجلة على الرفوف وحدها.

و- المحتوى الفكري للمادة: الأدب الحقيقي يرتب بالموضوع، الأدب الخيالي باللغة أو المؤلف أو الشكل الأدبي الخ. . . .

ز ـ اللغة: قد يفصل كل أو بعض الأعمال الأجنبية بلغتها الأصلية وترتب وحدها.

ح ـ أي أهمية مؤقتة، كأن تعزل بعض المواد للعرض في المكتبة.

ط ـ القيمة: توضع الكتب النادرة في مكان مستقل على الرفوف.

ي ـ المواد التي يختلف شكلها عن المواد الأخرى: سلاسل الدوريات المجلدة قد تعزِل وحدها على الرفوف.

ك ـ تاريخ الطبع: إذا كانت المكتبة تملك كتباً طبعت في وقت متقدم.

٧ - من الواضح أن الصفات السابقة ليست مانعة قاطعة، فقد يكون الكتاب من كتب المراجع أو كتب الأطفال. وأن ترتيب العوامل السابقة أيها يسبق الأخر سوف يتقرر حسب الاستخدام الذي تتعرض له المواد، وفي المثال الذي أوردناه قد نجد أن العامل الأول هو أنه كتاب للاطفال، كذلك يتقرر وضع كتاب عن موزار بالألمانية مع الكتب الألمانية أو مع الكتب عن موزار وفقاً للاستخدام الذي سوف يتعرض له.

٨ - المشكلات الناجمة عن الصفات التي ذكرناها كلها بسيطة فيها عدا صفة واحدة، تلك هي الترتيب علاوة على أنها تثير تلك هي المرتيب علاوة على أنها تثير مشاكل جمة عند اتخاذها أساساً للترتيب. ان كون الوحدة المادية كبيرة الحجم أم صغيرة، أو ماإذا كانت على ميكرو فيلم أم لا، يعد ثانوياً بالقياس إلى المحتوى الفكري.

٩ - المحتوى الفكري للكتاب هو أهم صفاته. فالكتب هي واسطة لنقل المعلومات.
 ولا يشغلنا أن يكون الكتاب ٢٥ سم طولاً ، مجلداً بقاش كتبه فلان الفلاني بالفرنسية ،
 ونشر في باريس عام ١٩٣٩ ، كل هذا لا يهمنا بالقياس إلى حقيقة موضوعه وهي أنه عن الرسام تيرنر

• 1 - سوف يتألف ترتيب المواد في المكتبة، إذن من مجموعات قليلة (كتب المراجع، المخرد. . . ) وفي نطاق هذه المجموعات ترتيب آخر قوامه المحتوى الفكري أي المحتوى الموضوعي للهادة. ولا يحتم من الناحية النظرية أن يكون الترتيب بالموضوع ترتيباً مصنفاً، فمن الممكن أن ترتب الموضوعات هجائياً بأسهائها . . .

# ثانياً ـ التحليل الموضوعي

١ ـ رغم أن تصنيف المكتبات بمفهومه الواسع يشمل كل المشكلات التي أشرنا اليها سابقاً في الفقرة «مشكلة الترتيب في المكتبة» إلا أن مشكلات جميعاً تنشأ من جزئه الذي يتناول التصنيف للأعال تبعاً لمحتواها الفكري، وهذا المدلول الضيق هو الذي ينبغي أن نضعه في أذهاننا عند ذكر تصنيف المكتبات.

قد يكون من المفيد أن نميز بين الأدب الحقيقي والأدب الخيالي. فالأول أهم صفاته الموضوع، وفي الثاني (المسرحيات، النثر، المقطوعات الموسيقية، مجموعات الرسوم والصور) صفات أخرى أهم بل وربها أهملنا الموضوع تماماً، ولابد أن توفر خطة التصنيف العامة مكاناً لها.

٢ \_ يمكن أن تقسم الكتب إلى الكتب التي كتبت بالأنجليزية ، التي كتبت بالفرنسية ، وكل منها يعرض بطريقة تختلف عن الأخرى فكرة اللغة المستعملة . ولكن تصنيف المكتبات لايهتم بمعالجة مثل هذه الصفات ولكنه يهتم فقط بالمحتوى الفكري للكتب .

٣ - هل نحن نصنف المعرفة نفسها، أم أننا فقط نصنف المعرفة كما هي موجودة في الانتاج الفكري؟ وهل يوجد ثمة فرق هام بين الأثنين؟ . وكانت أول إجابة مقبولة على هذا السؤال أن تصنيف المكتبات هو تصنيف للمعرفة مع تعديلات معينة تحتمها طبيعة الكتب كوحدات مادية . وهذا هو الرأي الذي اعتنقه بدرجات متفاوتة كل من ريتشاردسون كتر ، بليس ، وساير ز.

\$ - أسس وندهام هلم نظرية لتصنيف الكتب تقوم على مبدأ «السند الأدبي»، وتدور مناقشاته على الوجه الآتي: هناك نوعان من التصنيف الأول الآلي الذي يتناول التجميع الآلي لأجزاء المادة في أقسام والثاني الفلسفي الذي يتناول تنظيم افكارنا عن الأشياء. وينتمي تصنيف الكتب إلى النوع الأول. وحينها نشرع في تكوين رؤ وس الأقسام فإن الصفة التي سوف نأخذها أساساً لهذا التكوين \_ أي السند \_ إما أن تكون:

١ ـ طبيعة المادة الموضوعية التي تقوم بتقسيمها.

٢ \_ حقيقة التجمع الفعلى للهادة الموضوعية في الكتب.

ويسزعم هلم أنسه من المستحيل أن نواسيس تصنيفاً يعتمد على (١) لأن المادة الموضوعية يمكن تجزئتها إلى مالانهاية. وينتهي هلم إلى أن (٢) هي التي ينبغي أن يعطينا السند الأدبى الذي نعتمد عليه في تكوين رؤ وس الأقسام.

٥ ـ أن التجميعات التي ذكرها هلم تشكل عقبة في تصنيف المكتبات وهي المشكلة التي يسميها رانجاناثان الكتب «شبه الشاملة»، أي الكتب التي تغطي أجزاء كثيرة من الموضوع بدون أن تكون مؤلفات عامة شاملة، ويمكن حلها بطريقين: يمكن أن نعتبر الكتاب مشابهاً لمؤلف عام (مثل الحرارة، الضوء، الصوت، تعامل على أنها كتاب عام في الطبيعة) أو يمكن أن يصنف تحت الجسزء السرئيسي أو الجزء الذي ورد أولاً، ثم تعرض الأجزاء الذحرى عن طريق مداخل إضافية في الفهرس.

7 \_ لغرض تصنيف المكتبات لانسرى ضرورة للفصل بين المعرفة والمعرفة كها هي في الانتاج الفكري، فالمعرفة أساساً قابلة للنقل، ولايمكن ادراكها إلا إذا سجلت في شكل من أشكال نقل المعلومات هذا الخلط يرجع إلى حدبعيد إلا أننا نميز في تصنيف المعرفة بين نمطين اثنين التصنيف الفلسفي والتصنيف العلمي. ويوجد النوع الأول في سلم رتب العلوم النظرية الكبيرة التي وضعها الفلاسفة لكي يعرضوا رأيهم الشخصي عن العالم. أما الأخير فهو تصنيف الحقائق والكائنات الطبيعية وقد ظهرت نهاذج محكمة منه في سلم رتب علم الحيوان، وسلم رتب علم النبات.. وكلا النوعين لا يصلح لتصنيف السيل الهائل من المعلومات التي يعرضها الانتاج الفكري، بل يشكل تصنيف المكتبات نوعاً فريداً تماماً من التصنيف.

٧ ـ ان تصانيف المكتبات، تبنى بواسطة عملية تصنيف هي عملية استدلالية، خاصة بتكوين أقسام ضيقة من أقسام أوسع منها تنتقل من العام إلى الخاص. خيأخذ قسماً عاماً مثل علم المكتبات ويبدأ في تقسيمه إلى أقسام فرعية، وهذه بدورها إلى أقسام أصغر منها وهكذا، . . . ويرجع ذلك إلى أن الأسهل هوأن نبدأ من أقسام رئيسية متفق عليها للمعرفة، مثل الاقتصاد، الكيمياء، علم النفس، الخ. . . . لأن هذه الأقسام تكون الاطار الذي تدرس في نطاقه المعرفة البشرية وفي إطاره أيضاً يكتب عنها.

٨ ـ ورغم أن عملية التقسيم، أو التحليل الموضوعي، هي في الحقيقة عملية أساسية
 في تصنيف المكتبات، فإنه يجدر بنا أن ندرك بوضوح أن التقسيم والتصنيف بطبيعتها

يكملان بعضهما البعض. فتقسيم الموضوع إلى عناصره الأساسية يتبعه ربط هذه العناصر لتكوين الأقسام المركبة، مثل علم المكتبات الذي يحلل إلى عناصر مثل الفهرسة، التحسيف، المكتبات المتخصصة، ثم يتبع هذه العملية تكوين موضوعات مركبة مثل الفهرسة في المكتبات العامة.

## التحليل الوجهي:

رأينا فيها سبق أن تصنيف الكتبات ماهو إلا تصنيف للموضوعات وأن الخطوة الأساسية الأولى في عملية التصنيف هي التحليل الموضوعي أو التقسيم. ولقد اقتبست قواعد التقسيم بشكل تقليدي عن قواعد التقسيم المنطقي. لكن القواعد المنطقية وضعت لغرض يختلف تمام الاختلاف، وهي لاتكفي في حد ذاتها لكي تكون أساساً لتصنيف المكتبات ولكنها ذات أهمية كبيرة بل أن القاعدة الأولى منها هي أهم قاعدة في تصنيف المكتبات.

٩ ـ نورد أولاً بعض الأفكار والمفاهيم قبل الشروع في بحث عملية تحليل الموضوعات:

آ - في نطاق أي قسم واحد، سوف نجد عدداً من الأقسام الفرعية يتألف كل منها من بؤرة واحدة (أي يمثل وجهاً أو خاصية واحدة فقط) ولهذا يطلق عليه الموضوع البسيط. فالأدب الانجليزي موضوع بسيط بقسم الأدب. وإذا كان الموضوع او القسم الفرعي يتألف من اكثر من بؤرة فيسمى الموضوع المركب. فالشعر الانجليزي مركب لأنه يربط بؤرتين واحدة من وجه اللغة والثانية من وجه الشكل الأدبي.

ب \_ إذا كان الموضوع يضم أكثر من بؤرة واحدة من أكثر من قسم رئيسي واحد، سمي الموضوع المعقد، مثل تأثير الانجيل في الأدب الانجليزي فهو موضوع معقد لأنه يضم بؤرتين من الأدب والذين وهما قسهان رئيسيان.

• ١ - أول ما نواجهه عندما نشرع في تقسيم أحد الموضوعات هو أن نسأل: ماهي الخصائص التي سوف نتخذها أساسا للتقسيم؟ ولما كنا قد أوضحنا من قبل أن الوجه هو مجموع البؤرات التي تنتج من التقسيم وفقاً لخاصية واحدة، فإننا يمكن أن نصوغ سؤ النا بطريقة أخرى: ماهي الأوجه التي يضمها الموضوع؟ ومن هنا كان المصطلح التحليل الوجهي. وقد رأينا بالفعل أن الخاصية الأساسية عند تصنيف الكتب هي المحتوى الفكري (وخاصة المحتوى الموضوعي).

مادام الغرض من التصنيف هو أن نجعل تحديد مكان هذا المحتوى الفكري سهلاً ميسوراً لدى القارىء. ولهذا فنحن نرفض الخصائص الأخرى الممكنة مثل الحجم، المؤلف الخ. . . . ، لأنها ضئيلة الفائدة .

ولكي نحدد الخصائص التي سوف نستخدمها فينبغي أن نتفحص أولاً الانتاج الفكري للموضوع الذي نقوم بتقسيمه. لنفتر ض أننا نحلل موضوع العارة. وطريقة التحليل هي أن نتناول كل وحدة ثم نسأل: ماهي الأوجه (أوجه القسم الذي نحلله) الموجودة في هذه الوحدة.

نأتي على جميع الأوجه المكنة في الموضوع ويصبح لدى المصنف عدداً من الخصائص يمكنه أن يقسم الموضوع : العارة ، مثلا الخصائص يمكنه أن يقسم الموضوع بواستطها ، وسوف يقسم الموضوع : العارة ، مثلا بالمادة المستعملة (ينتج لدينا بؤرات مثل الصلب ، الخرسانة ، الخشب الغ . . ) البناء حسب الوظيفة (مصنع ، منزل ، مستشفى ، . . الخ ) . الجزء من المبنى (نافذة ، حائط ، أساس ، الخ . . ) وهكذا .

١١ ـ من هذا نرى أن الانتاج الفكري يعطينا وسيلة نضبط خلالها قواعد التقسيم التي سوف نستخدمها أي يوضح لنا ماإذا كانت القواعد أو الخصائص التي اختر ناها تقوم على «سند أدبى».

17 \_ يحدث في العادة فصل بين الخصائص الطبيعية والخصائص الاصطناعية. وهذا الفصل أوضح في التصنيف العلمي عنه في تصنيف المكتبات. ومن الأمثلة المألوفة على التصنيف الطبيعي تصنيف الحيوانات في علم الحيوان، وفيه أعتبر التركيب الصفة الأساسية الأولى، أما الصفات الأخرى فاعتبرت سطحية بالقياس إلى الصفة الأساسية الأولى. فإذا كنا نصنف الحيوانات تبعاً للأماكن التي تعيش فيها، فسوف نصنف الحيتان مع الأسهاك لأنها جميعاً حيوانات تعيش في الماء، ومع أن الحيتان والأسهاك تمتلك هذه الصفة معا إلا أنه بعد فحص تركيب هذين النوعين من الحيوانات، سوف نَجد أنها يمتلكان صفة أخرى أساسية هي العمود الفقري لكنها يختلفان في صفات أخرى. فقد وجد أن الحيوت يرتبط بالفيل أكثر مما يرتبط بالسمك، لأن الحيتان والفيلة يقتسمون عدداً كبيراً من الصفات تميز الثدييات عن الأقسام الأخرى من الحيوان. فليس الفيل والحوت فقاريين الصفات تميز الثدييات عن الأقسام الأخرى من الحيوان. فليس الفيل والحوت فقاريين فحسب لكنها ولودان. ويطلق على امتلاك عدد كبير من الصفات المترابطة والتي توجد معاً باستمرار الصفة الرئيسية للتصنيف الطبيعي، أي «ارتباط الصفات». وكلما كان التصنيف طبيعيا، فمعنى ذلك أن الأفراد في نطاق كل قسم من أقسامه يتقاسمون أكبر عدد من عدد من

الصفات المشتركة وأما التصنيف «الاصطناعي» فمع أنه يسهل إجراؤ ه لأنه يعتمد على صفات سطحية يسهل ملاحظتها، إلا أنه لا يعرض الصفة الأساسية «ارتباط الصفات» بدرجة كبيرة، ولهذا السبب تقل فائدته.

17 \_ يفيد التصنيف الطبيعي تصنيف المكتبات أكثر من الاصطناعي لأنه يجمع كثيراً من أوجه التشابه في وقت واحد. وفي تصنيف المكتبات نجد أن الصفة الأساسية في عمل حقيقي هي المادة الموضوعية وفي العمل الخيالي هي المؤلف، وهما صفتان طبيعيتان أي هما خاصيتان طبيعيتان. بينها نجد أن الحجم صفة اصطناعية. ومن أسهل الأمور أن نصنف بالحجم، ولكن إذا صنفنا الكتاب على أنه بين «١٨ و٢٢سم طولاً» فإنه لا يعرض، الا صفة واحدة هي صفة الطول. هذه الصفة لا يمكن أن نستنتج منها أية صفات أخرى عن الكتاب.

15 - نخلص في النهاية إلى القول بأن الخصائص المستعملة في تصنيف المكتبات سوف نجدها واضحة في الانتاج الفكري، وان مشكلة تحديد «طبيعية» أو «اصطناعية» الخصائص هي مشكلة نظرية غالباً.

# ثالثاً \_ تطبيق خصائص التقسيم

١ ـ بعد أن نحدد الخصائص العاملة والمؤثرة في الانتاج الفكري سوف نواجه مشكلة تالية هي تحديد الترتيب الذي سوف نطبقها به. وقد رأينا من قبل أن اللغة يمكن أن تقسم بواسطة خاصيتين رئيسيتين ـ اللغة والمشكلة اللغوية . فإذا قرزنا أن الترتيب سوف يكون: اللغة أولا والمشكلة ثانياً فسوف ينتج لدينا الترتيب التالي للأقسام الناتجة:

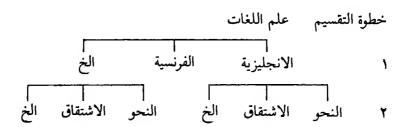

يتضح من الشكل السابق أن المواد الخاصة بموضوع النحووغيره من المشكلات اللغوية سوف لاتتجمع مع بعضها بل سوف تتشتت. فالنحو الانجليزي سوف يتفرع من اللغة الانجليزية، والفرنسي من الفرنسية، وهكذا. وعلى عكس ذلك سوف تتجمع كل المواد عن لغه معينة مع بعضها. فإذا قلبنا الترتيب الذي نطبق به الخصائص، أي قسمنا بالمشكلة اللغوية ثم باللغة، فإن المواد في موضوع النحو مثلا سوف تتجمع مع بعضها ولكن المواد التي تتناول اللغة الانجليزية هي التي سوف تتشتت.

٢ ـ ينبغي أن يكون واضحاً من الآن أن تصنيف المكتبات بينا يهدف الى تجميع المواد المتصلة معاً، إلا أنه سوف يفصل في نفس الوقت مواد متصلة أيضاً.

لذلك فإن علينا عند تحديد الترتيب الذي سوف نسير عليه في تطبيق خصائص التقسيم أن نبحث عن نوع من الترتيب يعكس بقدر الامكان أهمية كل خاصية في دراسة الموضوع الذي نقسمه. ففي اللغات مثلاً، من الواضح ان دراسة اللغة تجري في حدود لغة

بالـذات، وليس في نطاق مشكلة لغويـة معينـة، فالمرء يدرس اللغـة الفرنسية ـ نحوها، نطقها، الخ. ولايدرس مشكلة النحوفي اللغة الانجليزية، الفرنسية، الصينية، الخ. . . .

إذان فإن التقسيم في قسم اللغات ينبغي أن يبدأ أولاً باللغة ثم المشكلة ثانياً. وبهذه الطريقة يمكننا أن نحدد مكان الكتاب المركب بطريقة آلية، فإذا كان لدينا كتاب يعكس الخاصيتين معا (النحو الانجليزي) مثلاً فسوف نفرعه تلقائياً من اللغة الانجليزية ولا نفرعه من المشكلة (النحو) وبهذا نتمكن من جمع المواد المتصلة باللغة الواحدة.

٣ ـ يبدو أن هناك ثلاثة أراء متميزة تعطينا مبدأ هاماً لاختيار تطبيق الخصائص.

(١) قاعدرانجاناتان: تناقص المحسوسية: في الزراعة مثلاً نجد أن أكثر المفاهيم محسوسية هو المحصول الذي يزرع، ولذلك فهو أول خاصية تطبق، يتلوه مفهوم أقل منه محسوسية هو العملية (الفلاحة).

يزعم رانجاناتان أن أي وجه لأي موضوع لابد وأن يكون مثالا لواحدة من خمس مجموعات أساسية. ويسميها رانجاناتان الشخصية، المادة. الطاقة، المكان، الزمان، وقد رتبها رانجاناتان على هذا النحوبناء على قاعدة تناقص المحسوسية - أي أنه اعتبر الشخصية أكثر المجموعات محسوسية والزمان أكثرها تجريدا، ولنبدأ من نهايتها: فالزمان والمكان مجموعتان يسهل ادراكها وضبطها، والأولى منها تسجل عادة في قائمة زمنية بالعصور، وتسجل الثانية في قائمة بالأقطار والأقاليم، الخ. والطاقة هي المجموعة التي تصف أو تميز طريقة ممارسة الطاقة - أي النشاطات، العمليات، الطرق، المشاكل، الخ. كما تشتمل على صفات خاصية للأشياء. والمادة هي مجموعة الأوجه التي تعكس المواد، وهي تبرز بصورة واضحة في قسم التكنولوجيا في معظم التكنولوجيات، وفي كثير من العلوم وهي تبرز بصورة واضحة في قسم التكنولوجيا في معظم التكنولوجيات، وله كثير من العلوم الطبيعية، وتغيب بوجه عام في الرياضيات النظرية مثل القانون، الاقتصاد، الأدب، الخ. والشخصية لانتتمي إلى أي خاصية ثابتة يمكن التعرف عليها، كما هو الحال في بقية المجموعات الأخرى.

ويستخدم مصطلح الشخصية لوصف وجه أي موضوع تلتصق بهذا الموضوع وحده وتعطيه صفته الأساسية أو شخصيته. وفي أغلب الأحيان، يمكن أن تعرف شخصية الموضوع من فهم تعريفه - أي تحت أي الظروف يهدف الموضوع الى نقل المعلومات. ويتناول موضوع الزراعة انتاج المحاصيل، فالمحاصيل هي التي تكون وجه الشخصية فيه.

فالتاريخ يتناول تطور المجتمعات الاجتهاعية \_ السياسية في العالم \_ أي الدول القومية وما قد يكون طرأ عليها في العصور القديمة والوسطى من تغير . ولذلك تعد هذه المجتمعات

هي وجه الشخصية للتاريخ.

ويمكن أن نضع هذا الترتيب في لغتنا العادية هكذا: الأشياء - الأنواع وأجزاء الأشياء - الأنواع وأجزاء الأشياء - صفات الأشياء - العمليات والمشاكل المتصلة بالأشياء . كذلك ثبت أن هذه الصيغة مفيدة من الناحية العملية تساعد المصنف على ترتيب الأوجه .

(٢) الطريقة التي يدرس بها الموضوع. فليكن مثالنا الآن من القانون، الذي يدرس في نطاق مشكلة في نطاق نظام تشريعي معين (انجليزي، فرنسي، روسي، الخ.) وليس في نطاق مشكلة تشريعية بالذات (العقود، الأشخاص، الأضرار، الخ) واذن فالنظام (يكون قطرا معينا في العادة) هو الخاصية الأولى والمشكلة هي الخاصية الثانية، أما الموضوع المركب منها مثل قانون العقود الانجليزي فيوضع تحت القانون الانجليزي وليس تحت قانون العقود.

(٣) الرأي الثالث وهو الغرض. في كثير من الموضوعات (في كل التكنولوجيات مثلا) يكون لدراسة الموضوع هدف يعكس النتاج النهائي الذي يسعى العمل أو التدريب إلى تحقيقه. فدراسة فن المكتبات، تهدف إلى ادارة الخدمات المكتبية (للجمهور العام، للمرضى، الخ.) بطريقة فعالة وليس العمليات المختلفة من تصنيف وفهرسة وغيرها الاوسائل لتحقيق هذه الغاية. وعلى هذا ينبغي أن يكون الوجه الأول هو الخدمة المكتبية، ويتحقق ذلك بتطبيق خاصية الخدمة أولا، ثم يتفرع منها وجه العملية. والهدف في الزراعة هو انتاج محصول بالذات، وأما العمليات مثل الحصاد أو التخزين فهي وسائل لتحقيق هذا الهدف.

(٤) بعد أن حددنا الترتيب الذي سوف تطبق عليه خصائص التقسيم، فسوف نباشر الآن عملية التطبيق الفعلي لهذه الخصائص.

وفي هذا المقام سوف نجد أن القاعدة الأولى من قواعد التقسيم المنطقي كافية لتوضيح المتطلبات الأساسية. والقاعدة هي: لاينبغي أن نطبق في نفس الوقت إلا قاعدة واحدة من قواعد التقسيم.

م حينها يعاني التصنيف لبسا (أي حينها يوجد أكثر من مكان للموضوع المخصص وحينها يخفق في أن يشير بوضوح الى أي المكانين سوف يستخدم) فيقال أنه يعاني من التقسيم أو التصنيف المتداخل. وهذا واحد من أكبر العيوب التي يمكن أن يتعرض التصنيف لها، لأنه يتلف واحداً من الأهداف الكبرى للتصنيف وهو وضع المعلومات بيقين وسرعة مطلقين. أي أنه لاينبغي أن يكون هناك شك فيها يتعلق بالمكان الذي يذهب فيه الموضوع. ومع أن التصنيف المتداخل قد يكون منشؤه وجود تداخل في الحقول الموضوعية

الهامة لاحيلة لنا فيه إلا أن مصدره الرئيسي هو الاخفاق في تطبيق القانون أو القاعدة الأولى للتقسيم تطبيقاً مطردا بمعنى آخر الفشل في تمييز الأوجه الموجودة بكل موضوع بوضوح والفشل في تدبير وسيلة لربط هذه الأوجه.

ففي التصنيف العشري مثلا يقسم موضوع الأجور (في الاقتصاد) بواسطة خصائص ثلاثة رئيسية ـ المشكلة رتنتج بؤرات مثل الحد الأدنى للأجور، الخ). الصناعة (الأجور في الزراعة، الأجور في مناجم الفحم، الخ.).

ويبدومن الترتيب السابق أنه يتبع القاعدة الأساسية، فالتقسيم يتم أولا بواسطة خاصية المشكلة، ولا يجوز البدء في تطبيق خاصية (الصناعة) إلا بعد الانتهاء من التقسيم بالمشكلة، وبعد أن تحصر جميع التقسيمات وفقا لخاصية الصناعة أيضاً نبدأ في تطبيق خاصية (المكان). وإذن فإن تمييز الأوجه ووضوحها يجنبنا التصنيف المتداخل، والأعمال التي تتناول موضوع الحد الأدنى للأجور في الزراعة، أو الأجور في بريطانيا تحتل كل منها بوضوح أماكنها المناسبة. لكن الشك يبدأ في الحال مع وجود موضوع مركب مثل الحد الأدنى للأجور المزراعية في بريطانيا الذي يعكس أكثر من وجه واحد، فهناك شك في المكان الذي سوف نبحث عنه تحته، وقد ينتج عن هذا الشك تصنيف متداخل.

7 ـ حل هذه المشكلة على درجـة كبـيرة من الموضوح ـ فلن يتمكن التصنيف من تفادي التصنيف المتداخل واسترجاع المعلومات بيقين كامل إلا إذا ميز الأوجه العاملة في نطاق كل موضوع بوضوح والا اذا وضع ترتيبا لتطبيق هذه الأوجه ـ أي لابد أن يوظف «صيغة لترتيب الأوجه».

ونلخص الآن ماذكرناه فنقول: أن التصنيف ينبغي أن يدبر وسيلة يفرد بها كل وجه في الموضوع على حدة، وأن يعكس كل وجه خاصية واحدة فقط، وأن يدبر كذلك وسيلة لتخصيص الموضوعات المركبة التي تجمع أكثر من وجه واحد في نفس الوقت. يضاف إلى ذلك أن وجود صيغة لترتيب الأوجه أمر لازم لكي نضمن ترتيب الأوجه باطراد وبشكل ثابت ففي علم المكتبات مشلا ينبغي أن يكون الترتيب دائماً: الخدمة المكتبية ما المادة ما لعملية ولا يصح أن نرتبها مرة هكذا ومرة بطريقة أخرى.

٧ ـ قاعدة راسخة جد الرسوخ من قواعد تصنيف المكتبات، وضعت على أساس أنها ترتبط بتوقعات القراء. وهذه القاعدة هي: ينبغي أن ننتقل من المصطلحات ذات المشمول الواسع والمدلول الفيف إلى المصطلحات ذات المشمول الأضيق والمدلول الأوسع، ويعبر عن هذا في اللغة الدارجة (الشائعة) بالانتقال من العام الى الخاص.

ومشمول المصطلح هو مجموع الاقسام الفرعية التي يضمها. فالمنزل كمصطلح يعني من حيث المشمول كل أنواع المنازل ـ الطوبية ، الحجرية ، الخشبية ، الخ. (من وجهة نظر المادة التي صنع منها) ، العصر الجيورجي الأول ، العصر الجيورجي الأخير ، العصر الفيكتوري ، المخر النها من وجهة نظر الطراز أو الأسلوب المعاري) ، وبهذه الطريقة لايستبعد من أنواع المنازل شيء .

٨ ـ إذا أردنا أن نطبق قاعدة تناقص المحسوسية في تصنيف اللغات بطريقة مطردة فلا
 بد أن يكون التسلسل على الوجه التالي:

|                                 | اللغات<br>النحو<br>الاشتقاق<br>الخ                 | وجه المشلكة في اللغة |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| وجه المشكلة في اللغة الانجليزية | الانجليزية<br>النحو<br>الاشتقاق<br>الاشتقاق<br>الخ |                      |
| وجه المشكلة في اللغة الفرنسية   | الفرنسية<br>النحو<br>الاشتقاق<br>الخ.              | وجه اللغة في اللغات  |

مثال من التصنيف العشري: من قسم تاريخ أوربا الحديث (٩٤٠) صيغة ترتيب الأوجه: أوربا الحديثة ـ المكان ـ العصر:

أوربا وجه العصر في أوربا القديم الوسيط النخ اسكتلندا القديم القديم الوسيط الوسيط الوسيط الخ الخ الخ القديم القديم القديم القديم الوسيط القديم الوسيط العصر في انكلترا الخ العصر في انكلترا الخ

٩ ـ القاعدة الثانية من قواعد التقسيم المنطقي هي: «ينبغي أن تكون خطوات التقسيم». وقد استعمل التقسيم متقاربة، أي ينبغي أن نتفادى أحداث قفزات في التقسيم». وقد استعمل المصطلح «الانتقال التدريجي» لوصف هذه الصفة من صفات التصنيف.

وأهمية هذه القاعدة أنه إذا كان من الممكن استعبال قاعدة للتقسيم ثم حذفت فإن العدلاقات التي تحملها هذه القاعدة سوف تحجب فقسم الأدب بالتصنيف العشري مثلا يقسم في خطوة واحدة الى الأشكال الأدبية، فتنتج بؤرات مثل الشعر، المسرحية، الغ. وقد كان من الممكن أن تسبق خطوة أخرى في التقسيم الى الشعر، غير الشعر (أي النثر) ولكنها حذفت، ومعنى هذا أننا قد حذفنا علاقة قائمة بالفعل بين المسرحية والقصة، الغ. هي أنها أشكال من النثر وهذا يميزها عن الشعر. وفيها يتعلق بمؤ لفات كاتب ما والمؤ لفات عنه، نجد أن صبغة ترتيب الأوجه في الأدب هي الأدب ـ الشكل ـ العصر ـ المؤلف (في عنه، نجد أن صبغة ترتيب الأوجه في الأدب هي الأدب ـ الشكل ـ العصر ـ المؤلف ـ أي التصنيف العشري). وهي في تصنيف محتبة الكونغرس: الأعبال الخاصة بمؤ لفين توجد معا في نطاق قسم القصة الانجليزية في القرن ١٩ (في التصنيف العشري). أما في تصنيف نطاق قسم القصة الانجليزية في القرن ١٩ (في التصنيف العشري). أما في تصنيف العلاقة بين هذين المؤلفين كروائيين.

10 - الأوجه المتخالفة: افترضنا أن التصنيف يتألف أساساً من عدد من الأوجه (قوائم من الأقسام الفرعية، كل قائمة منها تعكس خاصية واحدة من خصائص التقسيم). وافترضنا كذلك أن من اللازم أن نتمكن من ربط بؤرات من أي وجه مع بؤرات أي وجه آخر (ولكن في ترتيب معين) بل مع بؤرة من كل من الوجه في نفس الوقت إذا لزم الأمر. فتصنيف اللغات مثلا، ينبغي أن يتألف أساسا من اثنين من الأوجه - وجه اللغة ووجه المشكلة - مع امكان ربط أي بؤرة من أي وجه مع أي بؤرة لوجه آخر (وذلك في الرمز) ولكن ينبغى أن يكون ذلك على هذا الترتيب: اللغة - المشكلة.

ونضيف هنا افتراضا آخر هوأن بؤرات أي وجه يمكن أن تطبق بنفس اللدقة والشمول على جميع بؤرات الأوجه الأخرى. ففي قسم اللغات من التصنيف العشري مئلا، حصر وجه المشكلة كاملا مرة واحدة تحت اللغة الانجليزية مع افتراض أن كل بؤراته يمكن تطبيقها على كل اللغات الأخرى، ولذلك يسجل في قوائم هذا القسم توجيه بأن نقسم اللغات الأخرى مثل اللغة الانجليزية، ويحدث نفس الوضع في قسم الأدب بالتصنيف العشري أيضاً. فوجه الشكل الأدبي مشترك أو عام بين جميع اللغات تقريباً وبدون أي تغيير أو اختلاف. والاستثناء الوحيد هوالأدب اليوناني والأدب اللاتيني، فلها وجه شكل كيف خصيصاً ليتلاءم مع متطلباتها. وسبب هذا التعديل هوأن الأشكال الأدبية التي تلائم الأدب اللاتيني واليوناني، ليس نفسها التي تلائم الآداب الأخرى، أو على الأقبل لايناسبها جميعا ترتيب واحد للأشكال الأدبية، مثل هذه التعديلات في الأوجه الأساسية يطلق عليها الأوجه المتخالفة.

11 \_ الجوانب. ماهي قاعدة التقسيم التي طبقت على قسم الأدب فنتج لدينا قسما فرعيا مثل أثر الانجيل على الأدب الانجليزي؟ أو ما هي القاعدة التي طبقت على موضوع علم النفس فنتج لدينا قسم فرعي مثل علم النفس للمرضات؟ مثل هذه الأقسام الفرعية يطلق عليها الموضوعات المعقدة، لأنها تمثل تفاعل الموضوع الأصلي مع موضوعات أخرى مستقلة. ويمكن أن ننظر إليها باعتبارها نوعا خاصا من الأوجه، فالخاصية التي طبقت في حالة الموضوع الأول يمكن أن نصطلح على تسميتها العوامل المؤثرة في الموضوع ويكون الناتج هو وجه العامل المؤثر، أما المثال الثاني فيمكن أن يمثل تقسيما طبقت فيه خاصية اللدارس الذي كتب من أجله الموضوع. لكنها لاتسمى أوجها بل تسمى الجوانب. فالجانب مستقل بذاته من حقول المعرفة.

17 ـ كنا نتحدث حتى الآن عن النقاط التي تتعلق بمشكلة واحدة أساسية هي ترتيب تطبيق الخصائص عند أعداد القوائم. ويمكن أن نطلق عليها الترتيب في الاتجاه الرأسي. والسلسلة الرأسية للأقسام هي مجموعة من الأقسام تتعاقب في رتبها، فكل منها يتلوفي الرتبة الذي يسبقه.

ولايمكن البدء في كتابة القوائم قبل البت في مشكلة ترتيب تطبيق الخصائص. ولكن مشكلة أخرى سوف تظهر على الفور في أي تسلسل سوف ترتب البؤرات في نطاق كل وجه؟ وهي مشكلة البرتيب في الاتجاه الأفقي (والصف الأفقي هو مجموعة من الأقسام المتساوية في الرتبة تقوم على نفس خاصية التقسيم). ولكن هذه المشكلة أبسط من المشكلة الأولى مشكلة ترتيب تطبيق خصائص التقسيم. وقد أمكن رانجاناتان التعرف على عدد من الطرق المفيدة للترتيب في الاتجاه الأفقى .

- (أ) نظام التطور: إذا كان اثنان من الأقسام ينتميان الى مرحلتين مختلفتين في نفس خط التطور، فإن أحدهما الذي تطور في مرحلة متقدمة يسبق الآخر في الترتيب. وعلم الحياة هو بطبيعة الحال أوضح الأمثلة على ذلك، وفيه تقسيم الكائنات وفقا لخاصية التركيب.
- (ب) الترتيب الزمني: يطلق رانجاناتان على هذه القاعدة أيضا اسم الأخير في الزمن لأسباب واضحة \_ فإذا كان أحد قسمين ينتمي إلى فترة زمنية متقدمة عن الآخر، فلا بد أن يسبق في السترتيب. ومع أن الأمثلة الثابتة على هذا هي ترتيب العصور التاريخية، فإن هذه القاعدة تفيد في أماكن أخرى كثيرة مثل ترتيب المدارس الفكرية في موضوع ما.
- (جـ) الترتيب الجغرافي: ينبني على التقارب في المكان، ومن الواضح أن هذا النوع من التقسيم مفيد جداً في أي نوع من التقسيم المكاني.
- (د) التزايد في التعقيد: يمكن تطبيق هذه الطريقة عند ترتيب مجموعات المركبات الكيميائية، كذلك يمكن تطبيقه على المفاهيم الرياضية.
- (هـ) الترتيب الأبجدي: هذا الترتيب اصطناعي محض، وهو على عكس طرق الترتيب الأخرى، إذ لا يحمل أي قسم فرعي أية صلة مفيدة بجيرانه من الأقسام الأخرى.
- (و) الترتيب الاصطلاحي: وهو الترتيب الذي قد نحتاج إليه في حالة عدم إمكانية تطبيق أية قاعدة من القواعد السابقة، وقد يكون هذا الترتيب مبنياً على أساس الدين أو العرف أو التقاليد.
- (i) الترتيب الماثل: وهو اتباع اسلوب تقسيم اتبع في تقسيم مجموعة ما من أجل

ذلك عملية الري والصرف ثم عملية مكافحة الأراضي الزراعية. ثم تظهر المحاصيل الزراعية. وهكذا وهذا هو احد مظاهر المنطقية في الترتيب.

وقد تكون المنطقية في العلاقات الطبيعية بين الوحدات المصنفة، ومثال ذلك تقسيم المحاصيل الزراعية كلآلاتي.

محاصيل زراعية:

محاصيل ألياف

محاصيل زيتية

محاصيل حبوب

ويمكن ان نقسم كل وحدة من هذه الوحدات إلى الأقسام التالية:

محاصيل حبوب:

قمح ذرة

ويتضّح من ذلك أنه لا بد من وجود مجموعة من الصفات والخصائص الطبيعية في كل وحيدة من البوحيدات المصنفية تحت محاصيل الحبوب حتى يمكن ادخيالها تحت اصلها، فالقمح صنف تحت فصيلة محاصيل الحبوب لتوافر صفات وخصائص طبيعية تدخل في هذه الفصيلة وهذا ما اطلق عليه «الميز» أو الخاصية.

وثمة مظهر آخر من مظاهر التصنيف الطبيعي وهوالترتيب على اساس التطور الطبيعي بين الوحدات المصنفة ومثال ذلك تقسيم موضوعات الحرب كالآتي:

اعلان الحرب

المعارك الحربية

الاسرى

الغنائم

وقف القتال

تعويضات

### ٢ - التصنيف العرضى:

برغم ان التصنيف الطبيعي يعتبر الطريقة الاساسية للتقسيم إلا اننا احياناً نحيد عنه

تقسيم مجموعة أخرى. ومن ذلك اتباع التقسيم الخاص بالأشكال الأدبية لأدب واحد على الأشكال الأدبية للآداب الأخرى.

17 \_ تتناول القاعدة الثالثة من قواعد التقسيم المنطقي مشكلة أخرى وهي أنه عند تسجيل البؤرات في أحد الأوجه \_ ينبغي أن يكون التقسيم جامعا. وهذا يعني أنه لايصح اغفال أي قسم فرعي. ويسهل مراعاة هذه القاعدة في الأوجه والموضوعات التي تكون الأقسام فيها معروفة. ولكن معرفتنا بالموضوعات تكون عادة غير كاملة ومن ثم ننصح بتدبير وسيلة نتمكن خلالها من اضافة أقسام جديدة في الاتجاه الأفقى.

11 ـ وبالاضافة إلى أوجه الموضوع التي سوف تصنيف، وجد بشكل قاطع أن ثمة أوجها أخرى ينبغي تدبير المكان لها في خطة التصنيف وهي مشتركة بين عدد كبير من الموضوعات ان لم يكن بينها جميعا. هذه الأوجه العامة أو التقسيهات الفرعية العامة لاتقل عن ثلاثة (المكان، الزمان والشكل الذي يظهر عليه المطبوع).

١٥ ـ التقسيم المنطقي هو عملية تمييز أنواع الجنس. والجنس هو عبارة عن قسم كبير يمكن أن نميز في نطاقه عددا من الأقسام الفرعية. والنوع هو أي قسم فرعي يتضمنه الجنس.

ويتميز كل نوع من الأنواع الأخرى من نفس جنسه بامتلاكه لصفة (أوصفات) تكون مايسمى بالفصل. فرسم المناظر الطبيعية نوع من جنس الرسم: فهو يمتلك الصفة الأصيلة المشتركة بين أفراد الجنس وهي «تمثيل شيء ما باللون»، لكنه يتميز عن الأنواع الأخرى من الرسم بالفصل «تمثيل المناظر الطبيعية»، أي أن الأنواع تمتلك صفات الجنس بوجه عام، ولكنها تبرزها بطرق مختلفة.

17 \_ يمكن أن نعرف طبيعة الشيء بدقة عن طريق جنسه وفصله (فالانسان حيوان عاقـل)، ومشكلة التقسيم في المنطق مرتبطة أشد الارتباط بمشكلة التعريف. والمصطلح الواحد ينظر إليه من ناحيتين: ناحية المدلول (المفهوم)، ويعني الصفات الأساسية التي تدخل في تعريفه، وناحية المشمول ويعني أقسامه الفرعية مجتمعة \_ ويقال عنه أنه جنس. واذن فمدلول لفظ المكتبة أنها مجموعة كتب للقراءة، أما مشمولها فهو كل أنواع المكتبات مكتبات الأفراد، الجامعية، الأديرة، الخ. فالتعريف يحلل مدلول المصطلح، والتقسيم المنطقي يحلل مشموله، وأهميته في تصنيف المكتبات هي أن قواعده التقليدية تقدم لنا طريقة يمكن بواسطتها أن يحلل الموضوع بطريقة مقننة إلى الأقسام الفرعية المكونة له.

١٧ - قواعد التقسيم المنطقى: ونميز منها في العادة ثلاثة:

١ ـ ينبغي أن ينبني التقسيم على قاعدة واحدة فقط في كل مرة: ينشأ عن كسر هذه القاعدة تداخل الأقسام أو التقسيم المتداخل، ولهذا تلازمها قاعدة أخرى هي: أن الأقسام المتساوية في الرتبة في كل خطوة من خطوات التقسيم ينبغي أن تكون جامعة فيها بينها.

 ٢ - التقسيم ينبغي أن يكون شاملا: ينبغي أن تكون الأنواع المكونة لجنس ما مطابقة لمشموله - أي لايصح حذف واحد من هذه الأنواع أو تجاهله.

٣ ـ اذا انتقل التقسيم فيها بعد الخطوة الأولى، فينبغي أن تتقارب الخطوات ما أمكن ذلك. أي أن التقسيم ينبغي ألا «يحدث قفزات» (أي ينبغي ألا تحذف بعض قواعد التقسيم المتصلة بالمسوضوع) والا فسوف تحجب بعض العلاقات الهامة. وفي شجرة فورفوريوس المشهورة تنقسم الكائنات الحية الى الحاسة (الحيوان) وغير الحاسة (النبات) ثم تنقسم الأولى الى العاقلة (الانسان) وغير العاقلة. فلوحذفنا الخطوة الأولى، وقسمنا الكائنات الحية إلى الكائنات الحية العاقلة (الانسان) والكائنات الحية غير العاقلة، فسوف تنظمس طبيعة الانسان كحيوان ـ واذن فسوف تحجب الصلة بين الانسان والحيوانات الأخرى. وهذا يدمر الغرض من التصنيف المنطقي وهو ابراز العلاقات الأصيلة بين الأقسام.

## رابعاً \_ خلاصة القواعد

١ - اسس عدد من الكتاب المرموقين في الموضوع قواعد، مبادى، قوانين، الخ. خاصة بتصنيف المكتبات، ومن هؤ لاء بليس وررانجاناتان الذين تتميز كتاباتهم في هذا الصدد بأنها شاملة ـ ومن المتعذر أن يألف أي دارس كل هذه القوانين المتنوعة، والقواعد التي سوف نوردها الأن عبارة عن قائمة مختارة من المبادى، أو القواعد مع محاولة للتوفيق بين الأسس العريضة للطريقة التقليدية وبين ماأحرزه رانجاناتان من تغييرات ثورية.

٢ ـ مع أننا نفتر ض عمل تصنيف عام للمكتبات، إلا أنه من الأنسب أن نتناول أولا
 تصنيف أقسام محدودة (الأقسام الرئيسية، الأقسام الفرعية، الخ.) وبعد ذلك نتناول
 ترابطها في خطة عامة.

٣ ـ المباديء التي توضع في الإعتبار عند بناء خطة تصنيف.

(١ - ٤) التسلسل في نطاق كل قسم.

١ - الخصائص الأساسية:

ينبغي أن تكون الخصائص التي تتخذ أساسا للتقسيم أساسية بالنسبة للغرض من التصنيف، الذي هو ترتيب مفيد للمكتبة والقارىء:

(أ) الموضوع هو الخاصية الطبيعية (فيها عدا بالنسبة لأقسام «الشكل»)

(ب) ينبغي أن تشتق الخصائص بعد الفحص الدقيق للإنتاج الفكري (السند الأدبي).

٢ - ترتيب تطبيق الخصائص . ينبغي أن يكون هذا الترتيب بحيث يكفل تجميع مجموعات المواد تحت أهم مظهر للموضوع ، وبحيث لاتنفصل عن الموضوع إلا المظاهر غير الهامة فقط، والمبادىء التالية تساعد على اختيار الترتيب:

(أ) تناقص المحسوسية - أي تطبيق المبدأ المحسوس أولا.

(ب) اصطلاح التر بويين والعلماء \_ أي الطريقة التي تدرس بها الموضوع ويهارس.

(ج-) الغرض: الخصائص التي تعكس النتاج النهائي في دراسة ما، ينبغي أن تطبق قبل

تلك الخصائص التي تكون وسائل لتلك الغاية.

٣ ـ طريقة تطبيق الخصائص:

(أ) يبنغي ألا نطبق إلا خاصية واحدة فقط في وقت واحد: ينبغي أن تحصر خاصية ما (أي نسجل كل أوجهها) قبل أن نبدأ تطبيق الخاصية التي تليها. ومن الأمور الأساسية هنا أن نلاحظ بدقة ووضوح ترتيب تطبيق الخصائص الذي تحدد (٢) لكي نضمن تحقيق الأقسام الجامعة فيها بينها، وبهذا نتفادى التصنيف المتداخل.

(ب) ينبغي أن يكون التقسيم شاملا: أي ينبغي ألا نتخطى أي واحد من الأقسام ـ يتبع هذا نتيجة عملية هي أنه كلم كان التصنيف مفصلا كلما زادت فائدته. وأما عن هؤ لاء القراء الذين لا يرغبون في تفاصيل بعينها فيمكنهم أن يستغنوا عما لا يرغبون فيه.

(جـ) الانتقال الطبيعي (التدريجي): ينبغي أن تكون خطوات التقسيم متقاربة بقدر المستطاع. والانتاج الفكري هو الذي سوف يحدد عدد خطوات التقسيم اللازمة بين القسم وآخر قسم فرعي.

٤ ـ ترتيب الأوجه (في القائمة، في الصف المصنف).

لكي نتمكن من حفظ (أ) الترتيب وفقا لتناقص المشمول (المصدق) و(ب) الترتيب تبعا لتزايد المحسوسية، فينبغي أن يكون ترتيب الأوجه في التسلسل المصنف على عكس المترتيب الذي اتبع في تسجيل الأوجه والذي سبق أن تحدد في (٢). أي أن أقل الأوجه أهمية سوف تأتى في البداية.

٥ ـ الترتيب في نطاق الأوجه (داخل الصف). البؤرات المتساوية في الرتبة في نطاق كل وجه ينبغي أن تسلك في ترتيب مفيد، مثل الترتيب الزمني أو نظام التطور، الخ. وحينها تطبق نفس خصائص التقسيم في سياقات مختلفة فينبغي أن يكون تطبيقها بقدر المستطاع في ترتيب مطرد أو ثابت.

7 \_ السند الأدبي (بمفهوم هلم). توجد في الانتاج الفكري غرائب تعكس في بعض الأحيان تججميعات للمواد الموضوعية لايوفر لها بشكل واضح التحليل النظري الذي يقترحه (أ) \_ (هـ). وفي مثل هذه الحالات يكون من الأوفق أن تجرى بعض التعديلات في القوائم.

٧ فيها يلي بعض القواعد التي تساعد وترشد في تحقيق التساوي في الرتب والتفريع في علاقات الأقسام في خطة عامة:

(أ) الاتفاق النسبي للآراء فيم يتعلق بمجال كل موضوع وعلاقاته بالموضوعات الأخرى.

ويبنغي أن تعكس الأقسام الرئيسية والأفسام الفرعية تخصص المعرفة في المجتمع . (ب) التجميع ـ ينبغي أن تربط الموضوعات معا وفقا لدرجات اتصالها .

(ج) التدرج في التخصص أي انسياب الأقسام الأساسية في الأقسام المشنقة منها.

(ج) التعارج في التحصيص داي السياب الاقسام الاساسية في الاقسام المستقة منها (د) الصلات بين الأقسام المختلفة .

٨ ـ كذلك يسغي أن تدبر الخطة مكانا لأقسام قليلة من المواد يحتاج فيها إلى خصائص للتقسيم من غير الخصائص الموضوعية ـ أي أقسام الشكل. كذلك يحتاج في كل موضوع إلى وجه لشكل التقديم (أي الشكل الذي قدم عليه الموضوع) وكذلك وجه للمعرفة بشكلها العام (حينها تكون قسما عاما).

٩-ينبغي أن ترتب الأقسام التي فصلناها لتونا بطريقة آلية أي بواسطة الرمز.
 والمبادىء الرئيسية الخاصة بالرمز هي:

(أ) ينبغي أن يعكس الترتيب، ولايقرره.

(ب) أن يكون بسيطا مختصراً بقدر المستطاع.

(ج) أن يكون مرنا أن يكون قادرا على تخصيص كل الموضوعات المركبة (يتضمن ذلك أن يكون قادرا على إبراز كل أوجه الموضوع في نفس الوقت إذا لزم الأمر) والموضوعات المعقدة (متعددة الأوجه) وأن يستوعب الموضوعات الجديدة وفي المكان الصحيح.

(د) ينبغي أن يستفيد من التركيب بوصف عنصرا أساسيا من عناصر الاقتصاد، وبدونه لايمكن أن تتحقق (جـ) من الوجهة العملية، كذلك ينبغي في خطة التصنيف العامة أن نوفر لمفاهيم مثل المكان، الزمان، الشكل، الخ. أي للأوجه العامة.

(هـ) ان يستفيد بجميع وسائل التذكر التي تنتج عن (د).

(و) ان يوفر كشافاً ابجدياً نسبياً كمفتاح وكتصنيف مكمل للتصنيف الرئيسي وأن يبنى هذا الكشاف بطريقة اقتصادية.

# الفصل الرابع انظمة التصنيف

## أولاً \_ مقدمة

يحتل التصنيف مكان الصدارة بين فروع علم المكتبات، إذ هو يتناول التنظيم المقنن للمعرفة البشرية كما هي ممثلة في الكتب ومواد القراءة، وهذه هي العملية الأساسية الأولى من العمليات التي تقوم بها المكتبة لترتيب كتبها حتى توصل الكتاب المناسب للقارىء المناسب، ولهذا عد التصنيف أساس فن المكتبات، ولهذا أيضاً تركز قدر كبير من اهتها علماء المكتبات حوله فلقيت نظمه ومشكلاته عناية قل أن حظى فرع آخر من فروع هذا العلم بها، حتى أن تاريخ المكتبات يتصل اتصالاً وثيقاً في العصر الحديث بتاريخ المتصنيف، فإن عام ١٨٧٦ وهو العام الذي صدر فيه الطبعة الأولى من التصنيف العشري يعد نقطة تحعول حاسمة بارزة في تاريخ علم المكتبات والتصنيف في العصر الحديث. كذلك كان علماء التصنيف هم أشهر المكتبات فإن ملفيل دوي قد أصبح علما على هذه المهنة في أمريكا بل ويعد كذلك في أجزاء كثيرة أخرى من العالم.

كانت نتيجة هذا الاهتهام، أن حفل التصنيف بكثير من الخطط والمؤلفات، فأصبح أكثر فروع علم المكتبات غنى ووفرة في تراثه الفكري.

بعد ظهور التصنيف العشري لديوي سنة ١٨٧٦ أخذ المكتبيون يتدارسونه، فظهرت نظرية التصنيف، وإذا كانت النظم اسبق ظهوراً فقد افاد ذلك نظرية التصنيف إذ اعطى علماء التصنيف مادة لدراستهم. ولما ظهرت نظرية التصنيف عاد ذلك بالفائدة على النظم إذ وجد اصحاب النظم منهجاً يفيدهم في تقويم انظمتهم وتعديلها.

وما كاد التصنيف العشري يظهر حتى أعلن بعض علماء التصنيف عدم رضاهم

عنه، وأعلن كتر أنه لايحب الترتيب غير العلمي في ديوي وضيق الأرقام. ولذلك أخذ في اعداد التصنيف الواسع لكي يتفادى فيه أخطاء ديوي.

ثم أخذت نظم التصنيف تتابع في الظهور، فهذا براون البريطاني يعد تصنيفاً بريطانيا هو التصنيف الموضوعي لكي يخفف من تحيز ديوي لوجهة النظر الامريكية، وهذا المعهد الدولي للببليوغرافيا في بروكسل يعد التصنيف العشري العالمي، ومكتبة الكونغرس تعد تصنيف جديدا لتنظيم مجموعاتها قبل انتقالها إلى مبناها الجديد، وبليس يشرع منذ بداية القرن الحالي في دراسة التصنيف واعداد تصنيفه الببليوغرافي.

وفي أواخر القرن التاسع عشر أيضاً بدأ ريتشاردسون في وضع أسس الدراسة العلمية المقننة لنظرية التصنيف ولنظم التصنيف ووضع المعايير التي تقيم على أساسها النظم وكان كتاب عن التصنيف أول كتاب يتناول مشكلات التصنيف النظري والعملي. وقد تبعه الكثير ون على شاطئي الأطلنطي منهم وندهام هلم وستانلي جاست وبراون وسايرز في ديطانيا وبليس في أمريكا فتأسست الدراسة العلمية لمشكلات التصنيف على أسس راسخة.

وأخيرِ أ يأتي رانجاناتان لكي يحول التفكير في التصنيف إلى اتجاه آخر.

وهذا كله أن دل على شيء فإنها يدل على أن تتابع انظمة التصنيف معناه عدم الرضاء عن الأنظمة السابقة، ومعناه كذلك أنه لا يوجد نظام واحد يرضي عنه الجميع وإلا ما تتابعت الانظمة في الظهور مع أن بناء الأنظمة العامة ليس عملًا سهلًا.

ويجب التنويه هنا إلى أن نظرية التصنيف هي المنهج الذي تبنى على أساسه وتقيم انظمة التصنيف، ولذلك فإن نظرية التصنيف وانظمته متداخلان اشد التداخل، وإن كانت الانظمة اسبق في الظهور.

وقد اتى التصنيف العشري لديوي ، منذ أن ظهر عام ١٨٧٦ ـ بأشياء جديدة لم تكن مألوفة قبله وهي :

القوائم المفصلة. الرمز العشري. الكشاف. واصبحت هذه الأشياء ـ أو الأجزاء ـ هي التي تكون أجزاء نظام التصنيف.

وقد انقسمت الآراء حول بناء القوائم إلى ثلاث مدارس:

آ ـ المدرسة الأولى: وخلاصة آرائها أن تصنيف الكتب ينبغي أن يتبع تصنيف المعرفة.

ب ـ المدرسة الثانية: جاءت آراء هذه المدرسة بحيث تفرق تماماً بين تصنيف المعرفة وتصنيف المكتب.

ج ـ المدرسة الثالثة: وخلاصة آرائها أن تصنيف المكتبة يجب أن يعتمد على الموضوعات الموجودة في مجموعات المكتبة نفسها وليس على تصور نظري للمعرفة.

# ثانياً \_ تقسيم انظمة التصنيف على أساس الموقف الفكري

يمكن تقسيم انظمة التصنيف على أساس موقفها الفكري إلى ثلاثة مدارس: أـ المدرسة الأولى: هي المدرسة التقليدية واقطابها هم ريتشاردسون وسايرز وبليس، وخلاصة آرائها أن تصنيف الكتب ينبغي أن يتبع تصنيف المعرفة.

وقد وقف سايرزبين كل من ريتشاردسون وبليس، وتبلورت آراء الأخير في نظرية الاصطلاح العلمي والمتربوي وخلص بليس إلى أن هناك اتفاقاً بين العلماء على ترتيب المعرفة بصورة معينة وأن هذا هو الاطار الذي يصلح لتصنيف الكتب لكي يكون اكثر بقاء ودواماً وانفع من الناحية العملية.

بعد ذلك تأتي مجموعة من التعديلات التي يجب أن تجري على تصنيف المعرفة لكي يكون صالحاً لتصنيف الكتب، والإضافات التي يجب إضافتها لكي يمكن تطبيقه، وقد اسموها، الصفات الخاصة بتصنيف الكتب، وتضم القسم العام والتقسيمات الشكلية والرمز والكشاف.

ب ـ المدرسة الشانية: تقف في الطرف الآخر من آراء المدرسة السابقة فإذا كانت الأولى تقليدية أو علمية فإن هذه يمكن أن تسمى المدرسة العملية، وربها كانت آراؤ هارد فعل عنيف للمعالجة المغرقة في النظرية والتي تبنتها المدرسة السابقة، فجاءت آراء المدرسة الثانية مغرقة في العملية بحيث تفرق تماماً بين تصنيف المعرفة وتصنيف الكتب.

وقد ظهرت آراء هذه المدرسة على يد وندهام هلم عالم التصنيف البريطاني. وهو يرى أن تصنيف الكتب وسيلة لغاية عملية هي ترتيب الكتب على الرفوف، أما تصنيف المعرفة فقد وضع لغرض آخر يختلف عن ذلك تماماً هو تنظيم افكارنا عن الأشياء في حين يعني تصنيف الكتب بالتجميع الآلي للكتب في أقسام. ولذلك يعتقد هلم أن تصنيف الكتب ينبغي أن ينبني على الكتب نفسها لا على تقسيهات فلسفية نظرية.

وقد تُبلورت آراء هلم في نظرية السند الأدبي وهو يعني عنده امرين:

١ - ان تصنيف الكتب ينبغي أن يعتمد على مجموعة من الكتب وليس على

تصنيف مجرد للمعرفة، فلا يسجل في قوائم التصنيف إلا تلك الرؤ وس التي يسندها انتاج فكري، أي تلك التي ظهر عنها وحدات فكرية مستقلة على هيئة الكتاب أو المقال. . . الخ.

Y \_ تجاوز هلم هذا المفهوم البسيط للسند الادبي إلى مفهوم أعقد، فهويرى ضرورة تسجيل «تجميعات المعرفة» التي تظهر في الانتاج الفكري، فلو أن هناك انتاجاً فكرياً عن الصوت والضوء والحرارة معاً، أو عن الصوت والكهرباء والضوء معاً، أو الصوت والكهرباء والمغناطيسية معاً، لوجب في نظر هلم أن تسجل هذه التجميعات في رؤ وس تتضمنها كلها خطة التصنيف.

ج \_ المدرسة الثالثة في التصنيف: ظهرت آراء هذه المدرسة على يد عن تصدوا الاعداد تصنيف الكونغرس مثل هانسون ومارتل.

ان تصنيف مكتبة الكونغرس يقوم على آراء مخالفة للخطط الأخرى لأنه يعتمد على الموضوعات الموجودة في مجموعات المكتبة نفسها وليس على تصور نظري للمعرفة.

# ثالثاً \_ تقسيم أنظمة التصنيف على أساس الحصر

يمكن أن نقسم الأنظمة على أساس الحصر أو التحليل والتركيب. وسوف نجد في هذه الحالة أن الخطط تنقسم إلى ثلاثة انواع:

آ ـ الأنظمة الحاصرة: وتضم ديوي والكونغرس وبراون وبليس وكتر. وهي حاصرة بمعنى أنها تحاول أن تحصر كل موضوعات المعرفة البشرية في قائمة واحدة وتعطى أرقام تصنيف جاهزة للموضوعات المركبة، وما على المصنف إلا أن يفتح قائمة التصنيف ويحصل على الرقم جاهزاً فينقله.

وأكثر الأنظمة من حيث الحصر تصنيف الكونغرس الذي يكاد يخلومن أي طريقة للتركيب أو بناء الأرقام.

أما الأربع الباقية فهي تتفاوت في ذلك ولكنها لا تزال انظمة حاصرة تضم أرقاماً جاهزة.

وهذا النوع من التصنيف يحصر كل موضوعات المعرفة البشرية في قائمة واحدة ضخمة تبدأ بالوجود وتنتهي بأدق التفاصيل في كل موضوع. وهي تعرض علاقة واحدة بين الموضوعات هي علاقة العام ـ الخاص.

وحتى تتحقق عرض هذه العلاقة بطريقة مقننة وأنها إذا ارادت ذلك فلا بد أن تعمل خاصية واحدة في نفس الوقت ومن البداية للنهاية، في حين أن المادة الموضوعة لكل موضوع أو قسم تقبل أعمال عدد من الخصائص كل منها ينتج مفردات مختلفة ولأن التصنيف الحاصر يضطر إلى تسجيل موضوعات مركبة فهو مضطر إلى ضغط عالم متعدد الابعاد \_ هو عالم المعرفة والموضوعات ومن ثم الإنتاج الفكري \_ في عالم ذي بعد واحد، هو عالم نظام التصنيف الحاصر، ولذلك فإن هذا النوع من التصنيف مضطر إلى حجب العلاقات.

يحاول التصنيف الحاصر أن يسير حسب قواعد التقسيم المنطقي وهي تسير في بعد واحد، وتصنيف المكتبات يعالج المادة الموضوعية والمحتوى الفكري للوثائق. وهذه تتداخل

وتتشابك بكثرة ومن ثم فلا يمكن أن تتطابق أرقام التصنيف الحاصر مع موضوعات الكتب والوثائق.

ب ـ الأنظمة شبه الحاصرة: وليس هناك في الحقيقة إلا خطة عامة واحدة من هذا النوع هي التصنيف العشري العالمي، فهي تعتمد على أساس ديوي، وهو نظام حاصر، ولكنه ادخل درجة من التحليل والتركيب لتخصيص موضوعات الوثائق، ولكنه لم يصل إلى التحليل والتركيب الكاملين.

نصل إلى القول بأن هذا النوع من التصنيف هو حاصر لأنه يعتمد على التصنيف العشري، وهمو تركيبي لأنه أدخل بعض الموسائل التي تمكن من تركيب بعض المفاهيم معاً. ولكن لما كانت بنيته الأصلية حاصرة فلا يمكن أن يعد تركيبياً كاملاً فهو شبه حاصر.

ج ـ الأنظمة التحليلية التركيبية: وهناك أيضاً نظام عام وحيد من هذا النوع هو تصنيف الكولون لرانجاناثان.

والانظمة التحليلية التركيبية لا تحصر موضوعات المعرفة البشرية في قائمة واحدة ولا تعطي أرقام تصنيف جاهزة للموضوعات المركبة، بل تسجل فقط العناصر التي تتألف منها الموضوعات في قوائم متعددة مستقلة كل قائمة غثل عنصراً هاماً من عناصر دراسة الموضوع، وعند التصنيف العملي تحلل موضوع الوثيقة إلى عناصره، ويعطى كل عنصر في الموضوع رقمه المناسب من القوائم، ثم يعاد تركيب هذه العناصر معاً لتكوين رقم التصنيف المركب باستعمال علامات الربط المناسبة. وهويشبه في هذا الدواء، فالدواء نوعان: جاهز ومركب. والجاهز يشبه الخطط الحاصرة: المصنف هنا هو الصيدلي وعالم التصنيف هو الطبيب. والطبيب يكتب اسم الدواء وما على الصيدلي إلا أن يحضره من على الرف.

أما الدواء المركب فالطبيب (عالم التصنيف) يكتفي بتسجيل العناصر التي يتألف منها الدواء ويوصف طريقة التركيب ومقادير العناصر. والصيدلي (المصنف) يقوم بعملية التركيب في كل مرة على حدة. وفي كل مرة ينتج دواء جديد ولذلك تختلف طريقة الكولون عن غيره من التصانيف، فهو لا يحصر الموضوعات، وانها يحصر عناصر الموضوعات فقط في قوائم مستقلة، كل قائمة تشمل المفردات يسمى الوجه وتسمى العملية كلها التحليل الوجهي. وهذه العناصر أو البؤرات يعاد تركيبها عند التصنيف العملي مكونة الموضوع المركب.

# رابعاً \_ نظام تصنيف ديوي العشري

#### ١ \_ مقدمة ٢

يعتبر نظام تصنيف ديوي العشري اقدم انظمة التصنيف الحديثة واوسعها انتشاراً في الولايات المتحدة الاميركية، كها أن له اتباعاً كثيرين في انحاء العالم والعالم العربي. ويعود الفضل في وضع هذا النظام إلى ملفيل ديوي الذي ولد في العاشر من كانون الأول عام ١٨٥١.

درس ديوي في كلية امهرست وتخرج منها عام ١٨٧٧، وعمل مساعداً لأمين المكتبة في هذه الكلية، واشترك في تأسيس جمعية المكتبات الاميركية عام ١٨٧٦، وانشأ (المجلة المكتبية) المشهورة وترأس تحريرها عام ١٨٧٦ وعمل اميناً لمكتبة كلية كولومبيا عام ١٨٨٧، وانشأ اول مدرسة لتدريس علم المكتبات في هذه الكلية عام ١٨٨٧. وتعين مديراً لمكتبة جامعة ولاية نيويورك عام ١٨٨٩، وأسس نادي ليك بلاسيد عام ١٨٩٥، وتحول هذا النادي إلى مؤسسة تعليمية عام ١٩٠٢، وانشأ المعهد الاميركي للمكتبات عام ١٩٠٦.

توفي ديوي عام ١٩٣١ بعد أن أشرف بنفسه على اصدار اثنتي عشرة طبعة من نظامه.

تولت المؤسسة التعليمية لنادي ليك بلاسيد رعاية النظام كواحد من مشروعاتها، واصبحت مطبعة فورست هي المسؤولة عن نشر النظام، واتفقت هذه المطبعة مع مكتبة الكونغرس على اعداد الطبعات الجديدة للنظام منذ صدور الطبعة السادسة عشر عام ١٩٥٨، حين تأسس مكتب التصنيف العشري في مكتبة الكونغرس. وباشر هذا المكتب في اصدار نشرة بعنوان «الإضافات والملاحظات والقرارات لتصنيف ديوي العشري ـ أصدر ديوي الطبعة الأولى من نظامه عام ١٨٧٦.

وقد احتوت هذه الطبعة على ١٠٠٠ فرع في جداولها مرقمة من ٠٠٠ و ٩٩٩ وكشاف تحليلي ومقدمة وقعت جميعها في اثنتين وأربعين صفحة. وصدرت الطبعة الثانية

«المنقحة والمزيدة جداً» عام ١٩٨٥ ومنذ ذلك الحين توالى إصدار الطبعات. ففي عام ١٩٥٨ مدرت الطبعة السادسة عشرة متضمنة مراجعة كاملة للأقسام ٥٤٦ - ٥٤٧ «الكيمياء العضوية وغير العضوية» أما الطبعة الحالية فهي الطبعة التاسعة عشرة والتي صدرت عام ١٩٧٩.

وفي عام ١٨٩٤ صدرت الطبعة الأولى المختصرة في نفس الوقت الذي صدرت فيه الطبعة الختصاراً الطبعة الختصاراً حقيقياً للطبعة الكاملة. وحتى الطبعة الحادية عشرة والتي صدرت عام ١٩٧٩ هي اختصار حقيقياً للطبعة التاسعة عشرة الكاملة.

وقد ترجم النظام إلى عدة لغات منها الاسبانية والنرويجية والتركية والفرنسية واليابانية والسنهالية والبر تغالية والتايلاندية.

## ٢ \_ المفاهيم الأساسية

لقد حاول ديوي أن يضع نظاماً (تتوافر فيه البساطة والسهولة عند التطبيق وان يلقى قبولاً عالمياً فتستخدمه معظم المكتبات) أو كها قال قبل وفاته: (ان الحاجة إلى نظام التصنيف تقضي معرفة اين يوضع الكتاب، واين تجده مرة ثانية إذا بحثت عنه في اليوم الثاني أو بعد قرن من الزمان). وجميع الوقائع حتى الوقت الحاضر تؤيد قول ديوي وتثبت صحته بالنسة لنظامه.

درس ديوي ما انجزه الفلاسفة في مجال تصنيف المعرفة، ورأى أن الانجاز الذي قام به الفيلسوف البريطاني فرنسيس بيكون يصلح لأن يكون نظاماً أساسياً لتنظيم مقتنيات المكتبة، وبذلك تأثر ديوي في نظام تصنيفه بها ورد في لائحة المعرفة البشرية التى نشرها بيكون عام ١٦٠٥ وكان لعمله في مكتبة كلية امهرست دافع كبير في أن يفكر جدياً في وضع نظام لتصنيف مقتنيات المكتبة التي يعمل فيها، وان يكون هذا النظام عاملاً مساعداً للمكتبات الأخرى على تنظيم مقتنياتها، اعتقاداً من ديوي بأن المشاكل التي يواجهها المكتبيون في مكتباتهم لا تختلف عن بعضها بعضاً. وواصل ديوي جهوده إلى أن انجز نظام تصنيفه وطبقه على المكتبة التي كان يعمل فيها.

وبنى ديوي نظام تصنيفه على الأسس التالية:

١ ـ الاصول: قسم ديوي المعرفة إلى عشرة اصول.

٢ ــ الفروع: قام ديوي بتفريع كل أصل إلى عشرة فروع، وهي مائة فرع.
 ٣ ــ الأقسام: قام ديــوي بتفريع كل فرع إلى عشرة أقسام، وهي ألف قسم، حيث أنه ١٠ أصول × ١٠ فروع × ١٠ أقسام يساوي ١٠٠٠ قسم.

وعلى هذا الأساس سمي تصنيف ديـوي بالتصنيف العشـري. وبعـد ذلـك باشر ديوي في استخدام الكسور العشرية، أي أن الكسر العشري لايرد إلا بعد الرموز الثلاثة الأولى.

ان التفريع في نظام ديوي هو تفريع شجري يبدأ بالموضوع العام (الأصل) وينتهي بالموضوع الخاص، وهذا هو التصنيف الصحيح لموضعات المعرفة. وان الرمز معبر عن جميع مراحل التفريع للموضوع الواحد، وعلى هذا الأساس تستطيع التدرج عند التحليل لكل موضوع ابتداء من الأصل وانتهاء بالموضوع الخاص.

ويواكبنا في التحليل الرمز الذي حدده النظام في جميع مراحل التفريع مهما كان العدد الذي استوعبه التفريع من أجل الوصول إلى الموضع الخاص.

نورد المثال التالي للتحليل:

٣٧٢, ٢١٨ رياض الأطفال (الموضوع الخاص)

التحليل:

٣٠٠ علوم اجتماعية

٣٧٠ التربية والتعليم

٣٧٢ مراحل المدارس الابتدائية

٣٧٢, ٢١ معاهد ما قبل الدراسة

٣٧٢, ٢١٨ رياض الاطفال

ونلاحظ أن عدد الكسور العشرية لم يكن محدداً أوثابتاً. وتفريع الموضوع الواحد حتى نصل إلى الموضوع الخاص هو الذي يحدد عدد هذه الكسور.

وأما الأقسام فكانت في مرتبة الآحاد ومثال ذلك: ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٤،

937, 737, V37, A37, P37.

وزيادة في الايضاح، لتأخذ الرقم ٩٥٢، والذي يمثل تاريخ اليابان، ولنحلاء حسب تصنيف ديوي إلى الأصل والفرع والقسم فيكون كالآتي:

الاصل ٩٠٠ وهو للتاريخ

والفرع ٩٥٠ هو تاريخ آسيا

والقسم ٩٥٢ هو تاريخ اليابان.

ونورد مشالاً آخر للتحليل موضحاً كيف ذهب ديوي في تصنيفه إلى أبعد من ذلك، فاستعمل الفاصلة العشرية والارقام العشرية للوصول إلى أصغر قسم يراد إضافته إلى المكتبة بالنسبة لمختلف المواضيع ومثال ذلك:

٦٢٠ الهندسة

٦٢١ الهندسة الميكانيكية

٦٢١,١ هندسة القوى البخارية

٦٢١,٢ هندسة قوى السوائل

٣, ٦٢١ هندسة الكهرباء

٤ , ٦٢١ هندسة الحركة والتموجات

٥, ٦٢١ هندسة السفن

٦٢١,٦ هندسة المضخات

٦٢١,٧ هندسة المصانع

٨, ٦٢١ هندسة القوى الميكانيكية

٩, ٦٢١ هندسة الآلات

نستخلص مما سبق ان قوام طريقة ديوي هو أن جميع ما وعاه الانسان من معارف يرجع إلى رتب عشر رئيسية وعلى وفقها تصنف الكتب أيضاً إلى عشر رتب رئيسية يرمز لكل منها برقم، وأولها، وهو رتبة المؤلفات العامة، يتناول المؤلفات التي لا يقتصر الكلام فيها على موضوع واحد من موضوعات الرتب الرئيسية التسع الأخرى وهي التي يستقل كل منها بنوع واحد كبير واحد من فروع المعرفة مثل الدين والفلسفة والعلوم الاجتماعية الخ. . . وكل رتبة من هذه الرتب تنقسم بدورها إلى عشرة أقسام أخرى يمكن تقسيم كل منها إلى عشرة أقسام فرعية، وهكذا يمكن الاستمرار في التقسيم إلى اصغر جزئيات المادة. ومهذا يمكننا أن نصنف كتب المكتبة تصنيفاً محكماً على أساس هذه الطريقة.

انتشر نظام ديوي وتبنته اغلب المكتبات العامة والخاصة في العالم لسهولة استعماله ولليونته بحيث نستطيع أن نجزأ مواضيعه إلى أجزاء صغيرة ودقيقة حتى نصل إلى جزء لا يتجزأ إلى مواضيع اخرى دون أن يتأثر هذا النظام. كما نستطيع أن ندخل أي موضوع بالآخر الذي يسبقه والذي تربطه به علاقة العموم، أو نخرج مواضيع نراها متشابهة واكثر تخصصاً من الموضوع السابق بعلاقة عامة. تخصصاً من الموضوع السابق بعلاقة عامة ونظام ديوي هذا - أو كما يسمى أيضاً - النظام العشري قائم على الموضوع والشكل والارقام العشرية . فمواضيع اللغة والآداب والمعارف العامة تقسم حسب اشكالها العلمية والمقصود بالشكل القالب الذي صبت فيه مادة الكتاب كأن يكون دائرة معارف ليست ذات موضوع واحد فالقواميس والمعاجم تجمع معاً لأنها رتبت بهذا الشكل والشعر يجمع سوية لأنه نظم بهذا الاسلوب الشعري وهذا الشكل من حيث الوزن والبحر والقافية وكذلك الروايات بهذا الاسلوب المسرحيات تجمع كل منها سوية .

والمواضيع التي تقسم حسب اشكالها هي:

١ \_ المؤ لفات العامة \_ المعارف العامة (٠٠٠ \_ ٩٩).

٢ - الآداب (۸۰۰ - ۸۹۹) وتصنف حسب أشكالها شعر، مسرحية، قصص، لأننا
 نصنف الشعر ولا ننظر إلى مواضيعه.

٣ ـ اللغة (٤٠٠ ـ ٤٩٩).

## ٣ ـ الجداول

قسم ديوي المعرفة إلى عشرة أقسام نستطيع أن ندرك تسلسلها من التخيل لمراحل حياة الإنسان على الأرض على النحو التالى:

١ ـ بدأ الإنسان التفكير في ذاته وماهية وجوده على الأرض ـ فكانت الفلسفة .

٢ ـ هداه تفكيره إلى أن وجوده على الأرض راجع إلى خالق ـ فكانت الديانات .

٣ ـ ولما كان الإنسان مدنياً بطبيعته فلا بدله من العيش كجهاعات حيث نشأت الأسرة والعشيرة والقبيلة والدولة وما تبع ذلك من قوانين ونواميس لتنظيم حياة الجهاعات ـ فكانت العلوم الاجتهاعية .

٤ ـ أدت الحياة مع الجماعة إلى ضرورة وسائل للاتصال ـ فكانت اللغة .

٥ ـ أخذ الإنسان في ملاحظة الحياة حوله وبدأ التفكير في أسرار هذه الحياة والظواهر

الطبيعية التي تحيط به - فكانت العلوم النظرية .

٦ - كانت لبعض الجوانب النظرية السابقة تطبيقات تخدم الإنسان في حياته في محاولة لتسخير الظواهر الطبيعية لفائدته - فكانت العلوم التطبيقية .

٧ ـ كان الإنسان مضطراً للبقاء في سكنه عندما لم تكن تسمح له الظروف بالخروج
 للصيد أو الزراعة أو الرعي . فكان يقضي أوقات فراغه في الرسم أو النقش على جدران
 الكهوف \_ فكانت الفنون الجميلة .

٨ ـ تطورت الفنون الجميلة بحيث أصبح الانسان يعبر عن أحاسيسه باللغة ـ
 فكانت الأداب .

٩ ـ تقدمت حياة الجاعة وظهرت في أماكن متباعدة فكانت هناك الحاجة إلى
 الرحلات ومعرفة أساليب الحياة لدى كل منها ـ فكان التاريخ.

١٠ \_ هناك حالات تجمع بين بعض أو كل الميادين السابقة \_ فكانت المعارف العامة .

ولكن ديوي استخدم الآصول الرقمية • \_ ٩ ليدل على تلك الأقسام واشترط على الآيقل أصل كل رقم عن ثلاثة أعداد، مما جعل الأصول • • • \_ ٩٩٩. وعليه أصبحت الأقسام الرئيسية العشرة على النحو التالى بعد أن قرر أن تبدأ بالمعارف العامة.

٠٠٠ \_ ٩٩ المعارف العامة

١٩٩ ـ ١٠٠ الفلسفة

۲۰۰ ـ ۲۹۹ الدیانات

٣٩٠ ـ ٣٩٩ العلوم الاجتماعية

٤٩٩ \_ ٤٠٠ اللغات

٠٠٠ ـ ٩٩٥ العلوم النظرية (البحتة)

. . ٠ - ٦٩٩ العلوم التطبيقية (التكنولوجيا)

٧٠٠ - ٧٩٩ الفنون الجميلة

۸۰۰ ۱۹۹ الأداب

٩٩٩ \_ ٩٠٠ التاريخ والجغرافيا

ومن الواضح أن ديوي قد خصص لكل قسم رئيسني ١٠٠ قسم فرعي.

وقد قسم كل قسم رئيسي إلى عشرة أقسام فرعية كمّا هو واضح في المثال التالي:

٠٠٠ \_ ٦٠٩ العلوم التطبيقية (التكنولوجيا)

٦١٠ ـ ٦١٩ العلوم الطبية ـ الطب

الهندسة والعمليات ذات العلاقة. 779 \_ 77. الزراعة والتقنيات ذات العلاقة 749 - 74. الاقتصاد المنزلي ومعيشة العائلة 789 \_ 78 . 709 \_ 70+ الإدارة والخدمات المساعدة التقنيات الكيميائية والتقنيات ذات العلاقة 779 - 77 • ٦٨٠ - ٦٧٠ ٦٨٠ ـ ٦٨٩ صناعة منتجات لأغراض محددة الأبنية 799 \_ 79 •

وبالاستمرار في التقسيم يمكن تقسيم كل قسم فرعي إلى عشرة فروع، وكل فرع إلى عشره أجزاء وهكنذا حتى نصل إلى درجة التقصيل المرغوبة. وهذا التفريع ممكن عن طريق استخدام الفاصلة العشرية بعد الأعداد الثلاثة الأساسية التي تشكل الحد الأدنى لأي رقم تصنيف. والجداول التالية إيضاح لمفهوم التدرج في التفريع واستخدام الفاصلة العشرية لذلك:

العلوم الطبية (الطب 71. التشريح البشري، علم الخلايا، الأنسجة 711 الفسيولوجيا البشرية 717 الصحة عموماً وصحة الأفراد 715 الصحة العامة والمواضيع ذات العلاقة 718 الصيدلة والعلاج 710 الأمراض 717 الجراحة والمواضيع ذات العلاقة 717 فروع الطب الأخرى 714 الطب التجريبي 719

## والفسيولوجيا البشرية مفرعة كالتالي:

الفسيولوجيا البشرية 717 الدم والدورة الدموية 717,1 التنفس 717,7 التغذبة 717,4 ۱۱۲، ۱ الإفراز والإبراز والوظائف ذات العلاقة التناسل والنمو والنضوج ۲۱۲، ۱ التناسل والنمو والنضوج ۲۱۲، ۱ الوظائف الحركية والغشاء ۱۲،۸ الوظائف العصبية والحسية ۱۲،۹ فسيولوجيا مناطق الجسم والدورة الدموية تفرع كالتالي: ۲۱۲ الفسيولوجيا البشرية ۱۲،۱۲ الدم والدورة الدموية البرا،۱ ۱۲،۱۲ كيمياء الدم الدموية والتوزيع الوعائي ۲۱۲،۱۲ كيمياء الدم فلط الدم فلا المواتق الدموية والتوزيع الوعائي ۲۱۲،۱۲ ضغط الدم

٦١٢,١٨ مقاييس الأوعية

# خامساً \_ نظام التصنيف العشري العالمي

#### ۱ \_ مقدمة:

كان بول أوتليه وهنري لافونتين يقومان بجهود كبيرة في قارة أوربا لكي يحققا حلماً طللا راودهما هو الببليوجرافية العالمية وقد كانا بحاجة إلى نظام للتصنيف يكون أساساً لترتيب هذه الببليوجرافية وقد اختارا النظام العشري وزوداه بكثير من الوسائل التي تجعله ملائماً لاستيعاب الكتب من جميع الأقطار وجميع اللغات حتى يفي باحتياجات الهدف الذي سعيا إليه، وكانت هذه الوسائل بدايات للتحليل والتركيب في خطط التصنيف.

كان هذا النظام نتيجة مباشرة لمؤتمر دولي عقد في بروكسل عام ١٨٩٥، حيث أعلن تأسيس المعهد الدولي للببلي وغرافيا الذي أصبح فيها بعد الاتحاد الدولي للتوثيق. وفي هذا الاجتهاع دعا بول أوتلت وهنري لافونتين لوضع فهرس بطاقي لأدبيات العالم، دعت الحاجة لترتيبها إلى وجود تصنيف دولي. وقد وقع الاختيار على نظام ديوي للتصنيف العشري كأساس لهذا التصنيف على أن يعدل ويوسع حسب الحاجة. وقد وافق ملفيل ديوي على هذا الاجراء شريطة ألا تكون هناك تغييرات رئيسية في هيكله. وقد بوشر فعلاً في بناء الفهرس المقترح. إلا أن هذا العمل الضخم قد توقف عام ١٩٢٠، غير ان نظام التصنيف الذي طور من أجل هذا الفهرس قد بقي. وقد نشرت الطبعة الأولى منه باللغة الفرنسية عام ١٩٠٠.

وظهرت الطبعة الفرنسية الثانية خلال الفترة ١٩٢٧ ـ ١٩٣٣، ومنذ ذلك الحين واصدار الطبعة الكاملة من النظام مستمرة على النحو التالي:

١ ـ الطبعة الثالثة (باللغة الالمانية) ١٩٣٤ ـ ١٩٥٣ في عشرة مجلدات. وهذه الطبعة كاملة.

٢ ـ الطبعة الرابعة (باللغة الانجليزية) ١٩٤٣ ـ لم تكتمل بعد.

٣ ـ الطبعة الخامسة (باللغة الفرنسية) ١٩٤٠ ـ لم تكتمل.

٤ - الطبعة السادسة (باللغة اليابانية) ١٩٥١ - لم تكتمل.

٥ \_ الطبعة السابعة (باللغة الاسبانية) ١٩٥٥ \_ لم تكتمل.

٦ \_ الطبعة الثامنة (باللغة الالمانية) ١٩٥٦ \_ لم تكتمل.

وبالاضافة إلى الطبعة الكاملة صدرت طبعات مختصرة في اكثر من لغة كالتشيكية والمولندية والفنلندية والبريطالية والبولندية والرومانية والاسبانية والسويدية والبرتغالية واليابانية. ومن أشهر هذه الطبعات المختصرة الطبعة الثالثة باللغة الانجليزية التي صدرت عام ١٩٦١.

كها قد صدرت بعض الطبعات الخاصة التي تغطى موضوعاً أو ميدانا خاصاً.

والطبعة الأخيرة الخاصة بالتربية هي الطبعة الوحيدة التي ترجمت إلى اللغة العربية عام ١٩٧١ حيث كلف قسم التوثيق التربوي بوزارة التربية والتعليم في الاردن بذلك. غير أن هذه الترجمة غير منشورة بعد.

ويقوم الاتحاد الدولي للتوثيق بتحديث هذا النظام بصورة مستمرة بواسطة نشرته «Extensions & corrections to the U.D.C.» وتجمع هذه النشرة مرة كل ثلاث سنوات.

ويستخدم هذا النظام على نطاق واسع في أوروبا وخاصة في المكتبات المتخصصة. والنظام مطبق على كافة أنواع المواد المكتبية وليس مقتصراً على الكتب. وهذه احدى الميزات التي تميزه عن نظام تصنيف ديوي العشري.

## ٢ - المفاهيم الاساسية

ان عبارة «العلمي» لا تعني كونه دولياً أو عالمياً بالنسبة لاستخدام النظام، انها تشير إلى محاولة معاملة جميع ميادين المعرفة كنموذج موحد من مواضيع متداخلة الترابط لا مجرد مجموعات من تصنيفات خاصة وضعت معاً.

أما كونه «عشرياً» فنتيجة لما ورثه من نظام تصنيف ديوي العشري الذي اعتمد أساساً لبنائه. وهذه الميزة قد أعطته المرونة خاصة وانه أيضاً يستخدم الارقام العربية كرموز. إلا أن تميزه عن ديوي في الامكانيات غير المحدودة في بناء الأرقام وربط المواضيع المختلفة بواسطة اشارات ترقيم خاصة قد أكسبته مرونة فائقة غير أنها أدت بالضرورة إلى طول الأرقام بشكل جعلت المستفيدين ينفرون منه.

أما فيم يخص سهولة تذكر ارقام التصنيف في ديوي فإن هذه الخاصية تقل في هذا

النظام عن سابقه باستثناء الأجزاء الأولى من الأرقام والتي هي مشابهة لتلك في ديوي . والرمز لهذا النظام مختلط:

(أرقام + حروف + علامات) ويصلح بصورة ممتازة للمكتبات المتخصصة في موضوعاتها، نظراً للتصنيف الدقيق الشامل الذي يوفره النظام لموضوع التخصص.

### ٣ - الجداول

لما كان النظام مبنياً على أساس نظام ديوي فان الاقسام الرئيسية قد اعتمدت دون حاجة إلى تبرير أو اعتهاد على مفاهيم فلسفية أو منطقية . إلا أن الهدف من النظام قد حتم على المعنيين أن يعيدوا النظر في الأقسام الرئيسية نفسها ناهيك عن التفصيلات داخل القسم الرئيسي الواحد أو تفريعات المواضيع هناك .

استخدم النظام الاصول الرقمية • - ٩ لتدل على الأقسام الرئيسية إلا أنه لم يشترط أن لا يقل أصل كل رقم عن ثلاثة أعداد، أي أنه اعتمد هذه الاصول كما هي . وعليه أصبحت الاقسام الرئيسية على النحو التالى :

المعارف العامة

١ الفلسفة، الأخلاق، علم النفس

٢ الديانات، علم اللاهوات

٣ العلوم الاجتماعية

علم اللغة، اللغات

العلوم البحتة

٦ العلوم التطبيقية

٧ الفنون الجميلة (الفنون، الترفيه، الالعاب الرياضية).

٨ الأداب

٩ التاريخ، الجغرافية، التراجم

المعارف العامة

٠١ الفهارس، الببليوغرافيات

٠٢ علم المكتبات

```
۰۳ موسوعات
۱۶ مقالات
                   ه وريات
                ۰٦ منظمات
              ۰۷ صحف
        ۰۸ مجموعات
۱۹ خطوطات
۱ الفلسفة
                                           11
                            ١٢ الميتافيزيقا
                ميتافيزيقا الحياة الروحية
                  ۱٤ مذاهب فلسفية
                ١٥ علم النفس
١٦ المنطق
١٧ الأخلاق
             ١٨ علم الجمال
        ١٩ تاريخ الفلسفة
                               الديانات
                        لاهوت طبيعي
                                   Y1
                          الانجيل
                                 77
         اللاهوت العقدي (العقائدي)
                               74
              ٢٤ اللاهوت العملي
                 -
٢٥ اللاهوت
     الكنيسة المسيحية (عام)
٢٧ تاريخ الكنيسة المسيحية (عام)
    ٢٨ الكنائس المسيحية
     ۲۹ دیانات أخری
```

٣ علوم اجتهاعية
٢١ احصاء
٣٢ علوم سياسية
٣٣ اقتصاد
٣٤ قانون
٣٥ ادارة عامة
٣٥ خدمات اجتهاعية
٣٧ تربية
٣٧ تجارة

اللغات
 الفقه واللغة
 الانكليزية
 الالمانية
 اللمانية
 الفرنسية
 الايطالية
 الاسبانية
 المنافقة
 الاسبانية
 المنافقة
 المنافقة</li

معلوم بحته
 ریاضیات
 فلک
 فیزیاء
 کیمیاء
 میرووجیا

٥٦ الأحافير
 ٥٧ البيولوجيا (علوم الحياة)
 ٥٨ علم النبات
 ٩٥ علم الحيوان

۲ علوم تطبیقیة
۲۱ علوم طبیة
۲۲ هندسة
۲۳ زراعة
۲۶ اقتصاد منزلي
۲۵ ادارة اعبال
۲۵ مناعة کیمیاویة
۲۷ صناعات ثقیلة
۲۷ صناعات خفیفة

الفنون
 الفنوالله المدن
 الفن المعاري
 الموير
 المرير
 ا

الآداب عموميات (كتابات مختلفة) ۸۲ انكليزي ۸۳ الماني ۸۶ فرنسي ۸۵ ايطالي ۸۲ اسباني ۸۷ لاتيني ۸۸ آداب سلافية

الجغرافية والتاريخ والتراجم
 ۹۱ جغرافية ورحلات
 ۹۲ تراجم
 ۹۳ تاريخ قديم
 ۹٤ تاريخ وسيط وحديث

وعلى نفس الاسلوب لنظام ديوي يقم كل قسم رئيسي إلى عشرة أقسام فرعية . وكذلك تخضع الأقسام الفرعية إلى تفريعات مثل:

العلوم الطبية 71 التشريح 711 الفسيولوجيا 717 الصحة عمومأ وصحة الافراد 715 الصحة العامة والسلامة 315 الصيدلة، علم الصيدلة، العلاج 710 الامراض، علم الامراض، الطب 717 الجواحة. 717 ۱۹۶ الامراض النسائية والتوليد
۱۹۹ الامراض المقارنة. الطب البيطري.
والفسيولوجيا مفرعة كالتالي:
۱۹۶ الفسيولوجيا
۱۹۶۱ الفسيولوجيا
۱۹۶۶ التنفس
۱۹۶۶ التنفس
۱۹۶۶ التغذية
۱۹۶۶ الفسيولوجيا الغددية. الافراز. الابراز
۱۹۶۶ الخرارة الحيوانية: حرارة الجسم
۱۹۶۶ النظام العصبي. اعضاء الحس

## سادساً \_ نظام تصنيف مكتبة الكونغرس:

#### ١ \_ مقدمة:

حينها أرادت مكتبة الكونجرس الأمريكي أن تنتقل إلى مبناها الجديد بدأت في دراسة إمكانيات الاستعانة بأحد النظم المستعملة أو وضع نظام جديد وخرجت من المحاولة بوضع خطة تصنيف خاصة بالمكتبة تقوم على مجموعات كتبها ولكنها تستفيد من المنجزات التي حدثت في مجال صناعة الخطط ومن الخطط الموجودة في ذلك الوقت.

تأسست مكتبة الكونجرس عام ١٨٠٠، وبعد أن وصل عدد بجلداتها عام ١٨١٢ إلى ٣٠٠٠ بجلد ظهرت الحاجة إلى أسلوب لتصنيفها بدل ترتيبها حسب الحجم والرقم المتسلسل الذي كان معمولاً به. وتم بناء تصنيف مقسم إلى ثمانية عشر فرعاً عاماً مبني على فلسفة بيكون. غير ان المكتبة قد أحرقت عام ١٨١٤ على يد الجنود البريطانيين. ثم باع توماس جيفرسون مكتبته الخاصة التي كانت تضم حوالي ٢٠٠٠ مجلد ومصنفة حسب نظام وضعه هو بنفسه مكون من أربعة وأربعين قسماً رئيسياً وفرعاً ومبني على فلسفة بيكون. ومع ان هذه المكتبة قد احترقت أيضاً فيها بعد. إلا أن نظام جيفرسون قد بقي مطبقاً حتى أواخر القرن التاسع عشر.

وفي عام ١٨٩٩ عين الدكتور هربرت بوتنام أميناً للمكتبة في الوقت الذي بني فيه مبنى جديد لها. وقد تقرر اعادة تنظيم وتصنيف المكتبة بعد أن أخذ حجم المقتنيات ينمو بسرعة وأصبح نظام التصنيف القائم عاجزاً عن تلبية احتياجات المكتبة. وكان من الطبيعي أن يفكر بوتنام في أنظمة التصنيف القائمة. فقد كان نظام تصنيف ديوي العشري في طبعته الخامسة ونظام كتر التوسعي في توسعاته الست الأولى. كما لم تفغل أنظمة من خارج المولايات المتحدة حيث درس النظام الألماني الذي وضعه أوتو هارتفيج وقد استبعد الثالث لتأثره الواضح بالفلسفة الألمانية. كما استبعد الأول لأن ديوي رفض اجراء تعديلات وتوسيعات كبيرة. ولذا فإن التعاون مع كتر كان الأساس الذي اعتمد. ولذا عين عدد من

أخصائيي الموضوعات وبدأوا بتطوير جداول مستقلة أو أجزاء محددة من النظام اعتهاداً على ما تمثله مقتنيات المكتبة. وقد استغرق اعداد هذه الجداول عدة سنوات ولم تكتمل إلا في عام ١٩٤٠ (باستثناء قسم القانون الذي لم ينجز حتى الآن إلا جزئياً).

ان النظام لا يتقيد بالترتيب العلمي للموضوعات بل الترتيب الملائم لمختلف المجموعات: اعتهاداً على انها مجموعات للكتب وليست للموضعات فقط. ولذلك اعتبر هذا النظام نظاماً تعدادياً وليس نظاماً علمياً يعتمد التحليل والتركيب.

صدر هذا النظام في (٢٨) مجلداً خلال الأعوام ١٩٧٣ ـ ١٩٨١ . وما زال موضوع القانون بدون جداول، وهناك (٥٠) مجلداً كملحقات للجداول الأصلية. ويستخدم الرمز المختلط أي الأرقام من (٥٠٠ ـ ٩٩٩٩) والحروف الهجائية الكبيرة ٢-٨ والحروف الصغيرة المختلط أي الأرقام من (٥٠٠ ـ ٩٩٩٩) والحروف الهجائية الكبيرة ٢-٨ والحروف الصغيرة لكل أصل كشاف ملحق به. والتحديث لهذا النظام يعتمد على صدور طبعات لكل أصل لكل أصل كشاف ملحق به. والتحديث لهذا النظام يعتمد على صدور طبعات لكل أصل من الأصول. وغالباً مايكون الاصدار متباعداً زمنياً، فقد صدرت الطبعة الأولى لجداول التاريخ العام سنة ١٩١٦ وصدرت الطبعة الثانية عام ١٩٥٩، وكذتلك الزراعة مثلاً، فقد صدرت الطبعة الأولى لجداولها عام ١٩١١ والطبعة الثانية عام ١٩٤٨. وبسبب رموزه فإن النظام غير قابل لاستخدام الحاسب الالكتر وني ولاتعنى المؤسسات التي تقوم بتعليم علم المكتبات والمعلومات بتدريس هذا النظام. وتفعل ذلك بإيجاز كبير للعلم بهذا النظام وليس لاتقانه لأن النظام يناسب المكتبات الكبيرة ذات الملايين من المواد المقتناة. ولأنه يصلح لكتبة رفوفها مغلقة مثل مكتبة الكونجرس.

## ٢ - المفاهيم الأساسية

النظام في أساسه تعدادي. وقد أخذ عن نظام كتر التوسعي عدداً من الملامح من بينها ترتيب الاقسام الرئيسية واستخدام الحروف الكبيرة رموزاً لتلك الأقسام وفروعها الاساسية واستخدامها الأرقام العربية في التفريعات. وبالاضافة إلى ذلك فإنه يكمل أرقام التصنيف عادة بأرقام دالة على المؤلف.

ويتبع النظام في تفريعه فروع الاقسام الرئيسية مبدأ الانتقال من العام إلى الخاص. كما أنه يستفيد من التسلسل النزمني. أما بالنسبة للتقسيمات الجغرافية ففي معظمها مرتبة هجائياً رغم انه يورد الترتيب المفضل أحياناً ابتداء بالعالم الغربي والولايات المتحدة.

#### ٣ - الجداول

قسم النظام المعرفة إلى (٧١) قسماً رئيسياً على النحو التالى: الأعمال العامة الفلسفة В العلوم المساعدة في التاريخ С التاريخ العام وتاريخ العالم القديم التاريخ الأمريك*ي* الجغرافيا والانتر وبولوجيا E/F العلوم الاجتماعية العلوم السياسية K القانون التر بية والتعليم الموسيقي الفنون الجميلة اللغات والآداب العلوم Q الزراعة S التكنولوجيا العلوم العسكرية العلوم البحرية الببليوغرافيا وعلم المكتبات Z

وقد وزع النظام المواضيع في هذه الأقسام على النحو التالي: A الأعمال العامة: المجموعات والسلاسل (AC) ، دوائر المعارف العامة (AE) ، الكشافات العمامة (AI) ، المتاحف (AM) ، الصحف (AN) ، المدوريات العمامة (AP) ، الهيمات والجمعيات (AS) ، الكتب السنوية العامةي (AY) التاريخ العام للمعرفة والتعليم (AZ) والفرع الأخير هو الفرع الذي يبده شاذا هنا.

B الفلسفة والدين: المجمسوعات والتاريخ والنظم الفلسفيه (B) المعلى (BC) ، الميتافيزينيا
 (BD) ، علم النفس (BF) الجماليات (BH) ، الأخلاق (BJ) ، الديانات (BL) البهودبة (BM) ، الاسلام (BP) ، المسيحية (BR-BX) في هذا التفريع هناك تشابه مع تفريعات ديوى .

C العلوم المساعدة في التاريخ: تاريخ الحضارة عامة (CB) ، الأثار (CE) ، المسكوكات (CJ) الكتابة والنقوش (CN) ، شعارات النبلاء (CR) ، علم الانساب (CS) ، التراجم المجمعه (CT) .

D التاريخ العام وتاريخ العالم القديم: التاريخ العام (D). دول أوروبا (DA-DR) ، آسيا (DS) ، أفريقيا (DT) استر اليا والاقيانوسيا (DU) ، الفجر (DX) .

E-F التاريخ الأمريكي: أمريكا (عامة)، والولايات المتحدة (عامة) (E)، الولايات المتحدة (محلياً) وأمريكا باستثناء الولايات المتحدة (F).

G الجغرافيا والانتر وبولوجيا: الجغرافيا الرياضية والفلكية (GA) الجغرافيا الطبيعية (GB) ، المحيطات وعلم المحيطات (GC) ، الجغرافيا الانتر وبولوجية (GF) ، الانتر وبولوجيا (GN) . الادب الشعبى (GR) ، العادات والتقاليد (GT) ، الالعاب الرياضية والتسلية (GV) .

H العلوم الاجتهاعية عامة (H) الاحصاء (HA) النظرية الاقتصادية (HB) ، التاريخ الاقتصادي والاوضاع الاقتصادي والاوضاع الاقتصادي والاوضاع الاقتصادي والاوضاع الاقتصادي (HC) ، التاريخ الاقتصادي والصناعة (HD) النقل والمواصلات (HE) التجارة (بصورة عامة) (HH) ، المالية (HB) ، المالية العامة (HB) ، علم الاجتهاع (بصورة عامة ونظرية) (HM) ، التاريخ الاجتهاعي والاصلاح الاجتهاعي (HN) العائلة والزواج والبيت (HC) ، الهيئات والجمعيات السرية والاندية (HS) ، المجتمعات والطبقات والاجناس (HC) ، الامراض الاجتهاعية والاعهال الخيرية (HV) الاشتراكية والشيوعية (HX) .

ل العلوم السياسية: الوثائق (j) ، الاعمال العامة (jA) ، العلوم السياسية ونظرية الدولة (JC) ، الاعمال العامة (JL) ، الاعمال العامة (JL) ، الولايات المتحدة (JK) ، امريكا البريطانية وامريكا اللاتينية (JL) ، أوروبا (JN) آسيا وافريقيا واستراليا وجنزر المحيط الهادي (JQ) ، الحكومة المحلية (JS) المستعمرات والاستعمار (JV) ، القانون الدولي (JX) .

القانون: الاقسام المعدة من هذا القسم الرئيسي حتى الآن هي: القانون بصورة عامة
 قانون المملكة المتحدة وايرلندا (KD) ، قانون كندا (KE) ، قانون الولايات المتحدة (KF).
 التربية والتعليم: الأعمال العامة (L) ، تاريخ التربية (LA) نظرية ومحارسة التعليم ،

والمندريس (LB) ، أشكال وعملاقات وتطبيقات خاصة (LC) ، الولايات المتحدة (LD) باقي المدريس (LB) ، أوروبا (LF) آسيا وافريقيا والاقيانوسيا (LG) مجلات الجامعات والكليات والمدارس (LH) ، جمعيات الكليات ومطبوعاتها (لما) الكتب المدرسية (LT) .

١٨ الموسيقى: الموسيقى (M) ، أدبيات الموسيق (ML) تلقين وتدريس الموسيقى (MT) ، المالغنون الحسبلة: الفنون البصرية (N) الهندسة المعهارية (NA) النحت (NB) ، الرسم النويقي (ND) ، وسائل الطباعة (NE) الفنون التزيينية (NK) ، الفنون بصورة عامة (NX) .

P اللغات والاداب: علوم اللغة (P) ، اللغات والأداب الكلاسيكيكة (PA) ، اللغات الأوروبية الحديثة (PB-PH) ، اللغات الامريكية والاصطناعية (PM) تاريخ الأداب والمجموعات (PN) الأداب الرومانسية (PQ) ، الادب الانجليزي (PR) الأدب الامريكي (PS) ، الأداب الجرمانية (PT) القصص وأدب الأطفال (PZ) .

العلوم: العلوم بصورة عامة (Q) ، الرياضيات (QA) ، الفلك (QB) ، الفيزياء (QC) ،
 الكيمياء (QD) الجيولوجيا (QE) ، التاريخ الطبيعي (QH) ، النبات (QK) الحيوان (QL) ،
 التشريح البشري (QM) الفسيولوجيا (QP) علم البكتريا (QR) .

H الطب: الطب بصورة عامة (A) ، الطب الحكومي والصحة العامة (AA) ، علم الامراض (AB) ممارسة الطب (AC) الجراحة (AD) ، طب العيون (AE) ، طب الاذن والانف والحنجرة (AF) الأمراض النسائية والتوليد (AG) ، طب الاطفال (AJ) طب الاسنان (AK) ، أمراض لخلد (AL) ، العلاجات (AM) الصيدلة (AB) ، التمريض (AT) المعالجات بالأعشاب (AV) ، المعالجة المثلية (AX) ، مدارس وفنون متنوعة (AX) .

الزراعة: الزراعة بصورة عامة (S) ، زراعة النباتات (SB) التحريج (SD) ، تربية الحيوانات (SK) ، تربية وصيد الاسماك (SH) ، رياضة الصيد (SK) .

آ التكنولوجيا: التكنولوجيا بصورة عامة (T) ، الهندسة بصورة عامة والهندسة المدنية (TA) ، المندسة المائية (TC) الهندسة الصحية والبلدية (TD) ، الطرق والارصفة (TE) ، هندسة عمليات السكك الحديدية (TF) الجسور والاسطحة (TG) ، بناء الابنية (TH) الهندسة والاستاعات الكهربائية (TK) ، السيارات ، والألات الميكانيكية (TK) ، المندسة والصناعات الكهربائية (TK) ، السيارات ، والطائرات (TK) ، الصناعات التعدينية والتعدين والميتاليرجيا (TN) ،

التكنولوجيا الكيميائية (TP) ، التصوير (TR) ، الصناعات التحويلية (TS) ، الحرف (TT) العلوم المنزلية (TX) .

U العلوم العسكرية: العلوم العسكرية عامة (U) ، الجيوش التنظيم والتوزيع (UA) ، الادارة (UB) ، الصيانة والنقل (UA) ، المشاة (UB) ، الفرسان (UE) المدفعية (UF) ، الهندسة العسكرية (UG) الحدمات الاخرى (UH) .

V العلوم البحرية (V) : الاساطيل، التنظيم والتوزيع (VA) ، الادارة المحرية (VB) ، المعدات الحربية الصيانة البحرية (VE) ، الجنود البحريون (VE) ، المعدات الحربية البحرية (VE) الخدمات الاخرى للأساطيل (VB) . الابحار (VK) بناء السفى والهندسة البحرية (VK) .

الببليوغرافيا وعلم المكتبات: تاريخ الكتب وصناعتها (8-4-3) الكتابة (240-115) صناعة وتجارة الكتب وعلم المكتبات (255-661) ، المكتبات وعلم المكتبات ع (665-997) ، المكتبات وعلم المكتبات ع (665-997) ، أسعار الكتب وفهارس الناشرين (8992-0001) . الببليوغرافيا (8999-21001)

## سابعاً - نظام تصنيف كتر التوسعي

#### ١ \_ مقدمة

تمة رجل أخرغير ديوي له على المكتبة فضل كبر، ذلك هو المكتبي الاميركي شارلز كتر (١٨٣٧ - ١٩٠٣) وهو صاحب نظام كتر المشهور الذي اعطى فيه رموزاً لأسهاء المؤلفين، فإلى جانب نظامه ذاك، أخرج كتر في عام ١٨٩١ تصنيفاً للكتب، محاولاً بذلك أن يجيب على ما وجه لديوي من نقد، واسمى تصنيفه هذا التصنيف المرن أو التوسعي أي الذي يسع كل ما يمكن أن يضاف إليه من جديد، ولعل صاحبنا كان يشعر أن تصنيفه ليس مرناً إلى الحد الذي يتصف به تصنيف ديوي، وكانت هذه الفكرة تلح على عقله الباطن حتى أنه اسمى تقسيمه كذلك.

## ٢ - المفاهيم الأساسية

كان التصنيف العشري بداية لا بدلها من تكملة ، فقد انكب عليه المكتبيون يتدارسونه ووجد بعضهم ولسبب أو لآخر ووفقاً لوجه نظر كل منهم عيوباً في الخطة فانتقده الكثير ون وحاول بعضهم وفقاً لوجهة النقد التي ارتآها أن يؤسس نظراً جديدة فوجدنا كتر وهو رفيق ديوي في الكفاح المكتبي ويضع التصنيف الواسع لكي يتلافى به العيوب العلمية في ديوي .

اعتمد كتر في وضع نظامه على الخبرة التي اكتسبها في تنظيم (١٧٠) ألف مجلد في مكتبة متحف مدينة بوسطن خلال المدة التي عمل فيها أميناً لهذه المكتبة من عام ١٨٦٨ - ١٨٩٨ ، واعتمد كتر في وضع نظامه على الاعتقاد الذي آمن به وهو حاجة المكتبات إلى نظام للتصنيف يتناسب مع عدد الكتب التي تحويها المكتبة على مر الزمن ، وعلى هذا الأساس فإن نظامه يتكون من (٧) توسعات أوبالأخرى من (٧) أنظمة للتصنيف. فالمكتبة

الصغيرة تستخدم النظام الأول. وكلما زاد عدد كتبها استخدمت الأنظمة الأخرى الواحد تلو الأخر عند كتبها اللاين من الخرود المالين من الكتب، ولهذا السبب دعى نظامه بالتصنيف التوسعى.

صدرت الأنظمة الستة الأولى خلال الأعوام ١٨٩١ ـ ١٨٩٣، وأما النظام السابع فقد ظهر منه (١٨) قسم خلال السنوات ١٨٩٦ ـ ١٩١١، ولكن كثر لم يكمل جداول هذا النظام عند وفاته عام ١٩٠٣ ولم يكمل الأصل الخاص بالتكنولوجيا وكان هذا من الأسباب الهامة في تعثر النظام وتجميده ومع ذلك فيمكن القول ان لهذا النظام تأثير المباشرا على نظام تصنيف مكتبة الكونجرس.

### ٣ \_ الجداول

يقسم كتر المعرفة في جداول سبعة منفصلة أولها جدول مختصر جدا وآخرها مفصل إلى أبعد حدود التفصيل. وكان كتر يقول ان المكتبة تمر في تطورها بمراحل سبعة من النمو، وان كل تقسيم من هذه التقسيمات السبعة يصلح للمكتبة إذن في طور من أطوارها الجديدة. وكان يظن أنه بذلك قد أكسب تقسيمه ميزة كبيرة ولكنه في الحقيقة قد زاد التقسيم تعقيداً ذلك لأن كل مكتبة تنمو من طور إلى طور خلال الأطوار السبعة التي ذكرها، وعليها أن تغير كل ترقيماتها حتى تتمشى مع ترقيم المرحلة الجديدة ولا يخفى ما في ذلك من جهد.

فإذا ما أتينا إلى ترقيم كتر وجدناه أصعب بكثير من ترقيم ديوي فلقد كان يدعي أن الترقيم مع استعمال الحروف الابجدية قد يصبح أقصر ولكن أجزاء التقسيم المختلفة حينها قسمت إلى ستة وعشرين فصلاً وهي عدد الحروف الأبجدية فقد الترقيم دلالته على العلاقة بين الفصل والقسم والباب وبالعكس.

ولكن ذلك لا يمنعنا من أن نقرر أن كتر حينها قسم المعرفة إلى ستة وعشرين فصلًا لم يعد مقيداً بها تقيد به ديوي من حشر لفروع المعرفة كلها في عشرة أقسام واستطاع بذلك أن يصبح تقسيمه أكثر التقسيمات الحديثة إتباعاً للقواعد المنطقية للتقسيم.

وهذه هي الاصول في تصنيف كتر:

المراجع والمعارف العامة الفلسفة والديانات B-D

| التاريخ ـ الجغرافيا ـ التراجم ـ الرحلات | E-G |
|-----------------------------------------|-----|
| العلوم الاجتماعية ـ العلوم السياسية     | н-К |
| العلوم الطبيعية                         | L   |
| علوم التاريخ الطبيعي                    | M-P |
| الفنون النافعة                          | Q-V |
| الفنون الجميلة                          | W   |
| اللغات                                  | X   |
| الأداب                                  | Y   |
| علم مصادر الكتب وعلم المكتبات           | Z   |

\* \* \*

# ثامناً ـ نظام تصنيف براون الموضوعي

#### ۱ \_ مقدمة

وضع هذا النظام المكتبي البريطاني (جيمس دف براون) ١٩٨٢ ـ ١٩١٤ لكي يفي باحتياجات المكتبات البريطانية التي اهملها ديوي . عمل براون في مكتبة ميتشل في مديد. غلاسكوعام ١٨٧٨، وتعين عام ١٨٨٨، أميناً لمكتبة كلاركفويل العامة في ضواحي لندن . ويعزى اليه اعتباد نظام الرفوف المفتوحة في المكتبات . ودارت مجادلات ومناقشات في بريطانيا حول هذا النظام لأن الرفوف المغلقة كانت السائدة والمنتشرة واستدعى نظام الرفوف المفتوحة أن تكون الكتب مصنفة لمساعدة القراء على الوصول إلى ما يريدون . ونشحه براون إلى وضع نظام للتصنيف يكون بريطاني النشأة . ولم يكن معروفا في بريطانيا سوئ نظام ديوي الاميركي . ووضع (التصنيف الموضوعي) وصدرت الطبعة الأولى عام ١٩٠٦ نظام ديوي الأميركي . ووضع (التصنيف الموضوعي) وصدرت الطبعة الأولى عام ١٩٠٦ ، والطبعة الثانية عام ١٩١٤، وبعد تجربة استمرت ٢٦ عاماً ظهر النظام في الطبعة التائد، الأخيرة عام ١٩٣٩ شاملة للتعديلات المقترحة من المكتبيين الذي استخدموا هذا النظام في تصنيف مقتنيات مكتباتهم .

يتكون النظام من (١١) أصلاً والرمز مختلط من الحروف والأرقام واستخدم افحانية الكبيرة A-Z والأرقام من ١٠٠ و ٩٩٩ واستخدم العلامات في بعض الحالات مثل علامة الاضافة + فمشلاً: المنطق والبلاغة M170 + 0300 وخصائص هذا النظام أنه جمع نظريات الموضوع وتطبيقاته معاً، كها اعتمد نظرية المكان الواحد (أي مكان واحد في النطاء للموضوع الواحد)، وهذه القاعدة كانت الثغرة الكبيرة في هذا النظام لان معاجاب الموضوع الواحد تنقله من مكان إلى آخر أو من أصل إلى آخر، فمثلا جمع الصوب الموسيقى في مكان واحد، مع أن الصوت موضوع فيزيائي علمي، والموسيقى موضون فني . لقد استخدمت هذا النظام مكتبات صغيرة في بريطانيا عند ظهوره. ثم خولت فيه بعد إلى نظام ديوي.

نشر هذا التصنيف لأول مرة في سنة ١٩٠٦، وبشرت الطبعة الثالثة والأخيرة منه (الني قام ج . د. ستيورات بنحريرها) في ١٩٣٩، وقد زعم براون أن تصنيفه يمثل «طريقة سبطه، منطقية وعمليه الفندر المعقول، للتصنيف في المكتبات، والبريطانية منها بوجه حاص «. فإذا وضعنا هذه النقاط في اذهاننا فسوف تعد تقديها وتعريفاً بالخصائص التي تتميز بالخطة.

- ـ حاول براون أن يحقق البساطة عن طريق وضع كل مظاهر موضوع محسوس ما في مكان واحد، على عكس ما بجده في التصنيف العشري من التوزيع الدقيق للمظاهر، الدي قال عنه براون إنه محير. كما أن الكشاف، بوصفه مصاحباً للخطة ومقتر نا بها، يهدف إلى أن يكون مفتاحا مباشرا لمواضع الموضوعات دون تعدد في المعاني (المداخل) ويزعم براون أنه بذلك بكون أفضل من الكشاف النسبي الدقيق المصاهب للتصنيف العشري.
- ـ حاول براون أن يحقق تسلسلاً منطقياً إلى حد ماوذلك عن طريق مراعاته لترتيب «التقدم العلمي» بقدر المستطاع، مع تطبيقات تتبع أساسها النظري، كما حقق ذلك عن طريق تركه للتجميعات التقليدية ووجوه الفصل المفتعلة أكثر منها علمية؛ مثال ذلك الفصل بين العلم والتكنولوجيا أو بين الفنون الجميلة والتطبيقية.
- ـ اعتبر براون أن الخطة العملية هي التي تنشأ نتيجة لهذه الصفات (خطة بها مكان واحد لكل موضوع، تجمع معاً الوجهتين النظرية والعملية) ويصاحبها كشاف بسيط. أما عن صلاحيتها للاحتياجات البريطانية فهي لا تزيد عن كونها تجنبت الميل لوجهة النظر الأمريكية وهذا الميل ميزة من ميزات التصنيف العشري، كما أنها توفر قدراً لا بأس به من التفاصيل الجغرافية الخاصة بالجزر البريطانية في قسمي التاريخ والوصف.

وقد فشل التصنيف الموةضوعي في أن يحل محل التصنيف العشري مع أنه يمتاز عليه بميزات معينة، بالنسبة للمكتبات البريطانية على الأقل. وفي الوقت الحاضر، يستعمله في بريطانيا ما يقرب من أربعين مكتبة. ومنذ فترة أخذت المكتبات التي تستعمل التصنيف الموضوعي تتحول عنه إلى التصنيف العشري، ومع أن هذا الاتجاه يتم ببطء، إلا أنه اتجاه جاد وثابت. وقد يرجع بعض هذا إلى الرغبة في اتباع الاتجاه العام السائد؛ ولكن يضاف إلى ذلك الأخطاء القاتلة في الترتيب والتجميع في التصنيف الموضوعي، علاوة على إخفاق القائمين بأمره في المحافظة على حداثته ومتابعة تفصيله وتوسيعه. فعلى مدى خمسين سنة لم يصدر منه إلا ثلاث طبعات فقط، ولم تظهر فيها بين الطبعات أية خدمة أو تسهيل للمشتركين من مراجعة أو إضافات. ولا يبدو أن هناك مكتبات جديدة سوف تستعمل للمشتركين من مراجعة أو إضافات. ولا يبدو أن هناك مكتبات جديدة سوف تستعمل

التصنيف الموضوعي كما لايبدو أن أحدا من المكتبات الحالية سوف ينحول إليه.

## ٢ ـ المفاهيم الاساسية م

## ١ \_ نظرية المكان الواحد'

أشار براون إلى أن الكثرة من أقسام المعرفة وأجزائها الداخلية من الضخامة بحيث يستحيل الكشف عن النتاج الفكري الكامل لواحد من الموضوعات الخاصة في مكان واحد ثابت. «فكل موضوع قابل لأن يعامل من وجهات نظر متعددة، وكل واحدة من هذه قد تكون موضوعاً لقدر هائل من الانتاج الفكري ... مثال ذلك موضوع الزهور فيمكن أن ينظر إليه من وجهات نظر علم النبات، زراعة الزهور، التاريخ، الجغرافيا، الزينة، الرمزية، الببليوجرافيا، الخ.

ويعتقد براون أن النهور تمثل موضوعاً محسوساً، وأن وجهات النظر تمثل موضوعات عامة. هو يسأل الآن: هل الأفضل أن نجمع الانتاج الفكري حول موضوع محسوس (بها فيه المركبات مثل الببليوجرافية الخاصة بالزهور) في مكان محص (و «محلي» كها يسميه براون أيضاً) (مثل الزهور) أو توزيعه (الانتاج الفكري) في مكان أعم (مثال ذلك الببليوجرافيا). ثم يجيب براون: إن اهتهام الدارس بالزهور في كل وجهات النظر هذا هو اهتهام ثابت، أما اهتهام الببليوجرافي فهو مجرد اهتهام عرضي ولذلك «فينبغي أن يفضل الموضوع الثابت أو المحسوس على وجهة النظر الأعم أو الموضوع العرضي وعلى ذلك فإن ببليوجرافية عن المحسوس على وجهة النظر الأعم أو الموضوع العرضي وعلى ذلك توضع حدائق الزهور الموسوف تتفرع من الزهور، وليس من الببليوجرافيا. وكذلك توضع حدائق الزهور تحت الرهور وليس علم البساتين؛ عهارة المكتبات تحت علم المكتبات، وليس العهارة؛ تحت المتحساديات صناعة الفحم تحت استخراج الفحم وليس تحت الاقتصاد؛ كتاب عن شخصيات شيكسبير تحت سيرة شيكسبير (اعتبر الشخص هنا الشيء المحسوس).

والنتاج العملي لهذه الخاتمة أو الخلاصة التي انتهى براون إليها، هو أن قسم علم البساتين في التصنيف الموضوعي يفقد وجه النبات فيه، وأن قسم العارة يفقد معظم وجه البناء فيه (ويوجد هنا بعض التناقض مثال ذلك أن عارة الحوانيت توضع تحت التجارة عامة بدلاً من تجارة الحوانيت ١٨٥٤)؛ وأن الاقتصاد يفقد وجه الصناعة والعمل فيه وأن لتاريخ الأدبى يفقد وجه المؤلف فيه.

وهكذا فإن كل الأشياء المحسوسة (مثل الأشخاص، الفحم، الزهور، المكتبات)

تعطى مكانا واحدا فقط في الخطة. أما وجهات النظر التي تصف هذه الأشياء (وجهات النظر هي الأقسام «العامة» التي عَثل السياق الأوسع، أو المجموعة التي تعامل في نطاقها الأشياء، مثل علم البساتين، العارة، الاقتصاد، الأدب، الخ (فتسجل على حدة (بالاضافة إلى مكانها من القوائم) في قائمة تجميعية «للأشكال، الجوانب، وجهات النظر، الصفات، الخ».

### ٢ \_ نظرية العلم والتطبيق

في التصنيف العشسري والخطط الأخرى، يوجد شيء مثل الزهور أو الفحم في سياقات متعددة وليس في موضع واحد. أما في التصنيف الموضوعي فيوجد هذا الشيء في مكان أو موضع واحد، ويتقرر اختيار هذا الموضع وفقاً لمبدأ هو: وضع كل شيء ما أمكن ـ قريباً من الموضوع الذي يتخذه أساساً له. وعليه توضع الزهور تحت علم النبات، والمكتبات تحت علم المكتبات (في الببليوجرافيا)، والفحم تحت علم المعادن، والأشخاص تحت التراجم.

ومن نتائج المبدأ الأخير أن براون لا يأخذ «بالتقاليد، أوجه الفصل والجمع، التي هي مفتعلة أكثر منها علمية». مثال ذلك الفصل بين العلوم البحتة والتطبيقية، بين الفنون الجميلة والتطبيقية، بين العمالات الجارية والمسكوكات الأثرية، بين العمارة والبناء، بين الحلل والأزياء.

### ٣ ـ الجداول

| Α   | القسم العام                              |
|-----|------------------------------------------|
| B/D | العلم الطبيعي والتكنولوجيا (المادة والطا |
| E/F | علم الحياة (الحياة)                      |
| G/H | الاثنولوجيا والطب                        |
| ŀ   | علم الحياة الاقتصادي والفنون المنزلية    |
| J/K | الفلسفة والدين (العقل)                   |
| L   | علم الاجتماع وعلم السياسة                |
| М   | اللغة والأدب                             |
| N   | الأشكال الأدبية (التسحيا)                |

O/W التاريخ والجغرافيا X التراجم

١ ـ عن هذا الترتيب قال براون أنه يعكس تسلسللا واسعا : المادة ، الحياة ، العقل ، والتسجيل . ولم يعلق على هذا الترتيب أي أهمية وإنها زعم براون أنه يحقق «ترتيباً منطقياً أو هو يحقق على أي حال ترتيباً حسب التقدم المذي من أجله يمكن للعقول ، قوية كانت أم ضعيفة أن تتقدم في تطورها» .

هذا التصور ينشأ عنه \_ في الحقيقة \_ ترتيب معقول ومفيد، مشابه في أساسياته لذلك المرتيب الداخلي في نطاق الأقسام مسألة لها شأن آخر.

٢ \_ فالترتيب في نطاق كل قسم ينبني على مبدأين على طول الخط:

(أ) مكان واحد للموضوعات المحسوسة؛ وتحت كل موضوع من هذه المحسوسات نجد الترتيب الذي تحدده القوائم التجميعية هو نفسه ترتيب القوائم الرئيسية (التي سحبت منها) و (ب) تطبيقات تتبع أساسها النظري.

## الترتيب غير المفيد في التصنيف الموضوعي

■ ـ هذا الضعف يرجع أساساً إلى أن التصنيف الموضوعي أهمل «الاصطلاح» العلمي. وهذا الإصطلاح يعكس تخصص المعرفة وتقسيم العمل وهما صفتان أساسيتان في المجتمع الحديث تحددان إلى حد كبير الإنتاج الفكري فيه. أما تصنيف براون فالترتيب فيه ينبني على أن المحسوس (مثال ذلك الزهور أو الفحم) هوموضوع التخصص ـ وأن الشخص نفس سوف يدرس مثالًا جيولوجيا الفحم، وكيمياء الفحم، استخراج الفحم، التنظيم الاقتصادي لصناعة الفحم، الخ. ولكن يندر أن يحدث هذا. فالتخصص الذي نجده في التربية والتعليم كها نجده في التدريب، هو التخصص في الكيمياء، الجيولوجيا، تكنولوجيا استخراج المعادن، الاقتصاد، علم المكتبات، الخ. والخطط الباقية الأخرى مثل تقدم لنا ترتيباً أكثر فائدة من ترتيب براون. على أي حال، فإن براون قد تجنب كثيراً من وجوه الفصل التقليدية غير الضرورية، مثل ذلك الفصل بين العلم والتكنولوجيا، أوبين الفنون الجميلة والتكنولوجيا، أوبين

■ ـ يرجع هذا الترتيب غير المفيد أيضاً إلى اتباع براون لمبدأ أن التطبيق يتبع النظرية ثم مضى في تطبيق هذا المبدأ إلى غاياته القصوى. وبناء على هذا المبدأ يوضع تصنيف المكتبات تحت المنطق، وتوضع عهارة الكاتدراثيات تحت اللدين، وخدمات النارتحت الجزء الخاص بالحرارة من علم الطبيعة. مثل هذا التجميع غير مرض ويشتت ـ في أغلب الأحيان ـ موضوعات وثيقة الصله؛ مثال ذلك أنه يضع اختيار الكتب تحت الببليوجرافيا، الفهرسة مع التكشيف والترتيب، التصنيف تحت المنطق، أي يفصلها عن علم المكتبات.

من الواضح أن وجود خطة توفر مكاناً واحداً فقط لكل موضوع ثم تسحب هذا على موضوعات المعرفة جميعاً - أمريكاد يكون مستحيلاً . فإن جمع مظاهر الموضوع الواحد معا يجرم الموضوعات الأخرى تلقائياً من بعض أقسامها . وعلى هذا فإن التصنيف الموضوعي هو خطة المكان الواحد بالنسبة للموضوعات «المحسوسة» فحسب .

# تاسعاً ـ نظام تصنيف بليس الببليوغرافي

#### ۱ \_ مقدمة

كان بليس صاحب التصنيف الببليوجرافي من علماء التصنيف الذين تركوا أثراً كبير ا عليه وكان من أكثرهم كتابة عن مشكلات التصنيف بعامة وعن أساسيات تصنيفه الببليوجرافي خاصة وقد ترزت كتاباته القيمة حول مشكلات الترتيب العلمي لأقسام التصنيف وحول مشكلات الرمز.

وقد بدأ (بليس (١٨٧٠ ـ ١٩٥٥) يكتب عن مشكلات التصنيف وعن التصنيف البيلي وجرافي في بداية هذا القرن وظل طيلة حياته يواصل جهوده بالكتابة والتأليف إلى أن أخرج لنا في النهاية التصنيف البيليوجرافي فيها بين سنوات ١٩٤٠ و١٩٥٧ و ١٩٥٣ بعد أن مر بتطورات عديدة.

عمل براون مساعداً لأمين مكتبة كلية مدينة نيويورك عام ١٨٩١ وأصبح أمينا بالوكالة لهذه المكتبة عام ١٩١٧ وحاول عام ١٩١٨ أن يصبح أمينا أصيلاً ولكن جهوده باءت بالفشل، وتعين عام ١٩٢٨ أمين مكتبة مشارك، وأعفاه هذا المركز من الأعمال الروتينية، واستمر في هذا العمل حتى تقاعد عام ١٩٤٠.

وصدر الجرز الأول من النظام عام ١٩٤٠ ويحوي: المقدمة والأصول A-G (الفلسفة، القانون، الرياضايات، العلوم الطبيعية) وصدر الجزء الثاني عام ١٩٤٧ ويحوي ويشتمل على الأصول H-K : العلوم الانسانية، وصدر الجزء الثالث عام ١٩٥٣ ويحوي الأصول I-Z : (التاريخ والناس والأمم، الديانة، الأخلاق، اللغات والآداب، البيليوغرافيا والمكتبات) كما ظهر الجزء الرابع في هذا العام أيضاً وهو كشاف عام للنظام كله، وتأسست عام ١٩٦٧ في لندن (جمعية تصنيف بلس) برئاسة المكتبي البريطاني جاك ملز، مدرس موضوع التصنيف في كلية البولتكنيك في شمال لندن، وأصدرت هذه الجمعية عام ١٩٧٧ ثلاثة بجلدات من النظام تحوي المقدمة والجداول المساعدة والأصل لاالخاص بالتربية

والتعليم والأصل P الخاص بالديانة، وأصدرت جمعية المكتبات المدرسية البر يطانية عام ١٩٦٧ نظام بلس المختصر.

لقد ظهر هذا النظام في الوقت الذي لم يستطع فيه أن ينافس الأنظمة التي سبقته في الظهرو وعلى الأخص نظام ديوي ونظام التصنيف العشري العالمي، ونظام مكتبة الكونجرس، ولم يلق قبولاً من المكتبات العالمية والمكتبين في الولايات المتحدة الأميركية، ولكن مجموعة من المكتبات الأكاديمية والحكومية في بريطانيا ودول الكومنولث قد تبنته واستخدمته في تنظيم مجموعاتها، وذكر جاك ملز المتحمس لهذا النظام ان عدد هذه المكتبات كان حوالي الشهانين عام ١٩٧٨، ولكن ك.ج، بلا كوبل أفاد في كتابه الصادر عام ١٩٧٨ بعنوان: (Classification and Indexing Practice) أن العدد السابق قد أخذ في التناقص بعد بعنوان: فررت مجموعة من المكتبات التخلي عن نظام بلس لصالح نظام ديوي أو نظام مكتبة الكونجرس، وأفاد بعض هذه المكتبات أن نظام بلس عاجز عن مواكبة التطورات الحديثة، ويقول بلاكويل ان من الصعب على نظام بلس ان ينافس الأنظمة التي سبقته خاصة وان اثنين منها: نظام ديوي ونظام مكتبة الكونجرس قد جرى شمولها في اشرطة الفهرسة المقروءة اليا.

والرمز لهذا النظام مختلط ويتكون من هجائية الأحرف الكبيرة A-Z ومن الأرقام،

#### مثال:

YA81 معاجم اللغة الانجليزية التحليل: Y اللغة والأداب YA اللغة الانجليزية YA8 تدريس اللغة الانجليزية. YA81 المعاجم.

صدر هذا النظام موجازاً في مجلة المكتبة عام ١٩١٠، وفي عام ١٩٢٢ بدأ بليس مناقشة شاملة عن مكان التصنيف الببليوغرافي في تنظيم المعرفة في المكتبات. وفي عام ١٩٢٩ نشر بعنوان «تنظيم المعرفة ونظام العلوم»، وقد نوقشت فيه المشكلة، بوجه عام، مع فحص مفصل بعنوان تنظيم المعرفة ونظام العلوم لمختلف التصانيف الفلسفية للمعرفة، التي نشأت في الغرب فيما يزيد على ألفي سنة منذ الإغريقيين القدماء. وخلص بليس إلى

أن ثمة اصطلاحاً واسعاً يمكن التعرف عليه منذ أن ظهر أول تصنيف فلسفي (المنطق، الطبيعة، الأخلاق) إلى أقسام بيكون التي تقوم على ثلاث كليات للإنسان (الذاكرة، الخيال والعقل) ثم الأنظمة الأكبر التي وضعها فلاسفة القرن التاسع عشر، ومن بينهم كونت، سبنسر، ووندت بوجه خاص. ونشر بليس في ١٩٣٣ The Organization of ١٩٣٣ كونت، سبنسر، ووندت بوجه خاص. ونشر بليس في ١٩٣٣ Knowledge in Lihraries درس بعض الخطط الرئيسية دراسة نقدية. وفي ١٩٣٥ نشر تقريراً موجزاً عن الخطة بعنوان درس بعض الخطط الرئيسية دراسة نقدية. وسرعان ما راجع بليس هذه الطبعة وصدرت الطبعة الثنانية ١٩٣٦. وربها لا زالت هذه الطبعة أفضل مجلد وحيد لدراسة التصنيف البيليوجرافي، فهو يعطينا بدقة كافية (في المقدمة) المبادىء الرئيسية التي يقوم عليها التصنيف والمشكلات الدائمة في تصنيف الحقول الرئيسية للمعرفة؛ موجزاً للقوائم (إلى حرفين من الرمز)، القوائم الأربعة العامة المقننة وعدد من القوائم الهامة الخاصة (لتاريخ قطر ما، للغة والأدب الخاص بلغة من اللغات، الخ). وفيها بين ١٩٤٠ و ١٩٥٣ صدرت القوائم الكاملة.

وقد كان انتاجها في الأعم الأغلب من عمل بليس نفسه (حتى من الناحية الجسمية ، إذ أن بليس بنفسه قد كتب القوائم على الآلة الكاتبة ثم صدورت حينشذ) بمساعدة الاخصائيين في الموضوعات والمكتبيين المهتمين ولكن هذه المساعدة كانت في عدد محدود من المجلد الأقسام وبدرجات متفاوتة. وإذا كانت هناك أخطاء فإنها قد توجد في أجزاء من المجلد الأخير (في الأقسام من Z-L) وهو أمر معروف.

وقد لقى التصنيف الببليوجرافي تجاهلاً شديداً في الولايات المتحدة الأمريكية ولكنه لقي بعض النجاح في الكومنولت البريطاني وفي أماكن أخرى. ويستعمله حتى الآن حوالي ستون مكتبة، وهي أساساً مكتبات كليات وجامعات ومكتبات خاصة ومكتبات حكومية بوجه خاص.

## ٢ ـ المفاهيم الاساسية

لقيت الأس النظرية التي يقوم عليها التصنيف الببليوجرافي من الدقة والعناية في تكوينها ما لم تلقه واحدة من الخطط الأخرى. وربها كانت المبادىء الست التالية أهمها جميعاً وهي خاصة إلى حد ما بالتصنيف الببليوجرافي.

1 - الاصطلاح: كان التنظيم الهائل للفكر والتجارب هو الذي أنتج مانسميه المعرفة البشرية ولا يزال باستمرار يوسع فيها ويغذوها وقد أشار بليس إلى هذا اشارة مختصرة باعتباره الاصطلاح العلمي والتربوي، لأننا نجد أن هذا التنظيم يتأثر تأثراً مباشراً وتقنن نتائجه وذلك من خلال عمليات العلم (بمعناه الواسع) والتربية والتعليم. ويزعم بليس أن هذا النظام للمعرفة «يتصل اتصالاً وثيقاً بالنظام الثابت للطبيعة». ولفظ «الاصطلاح» في أبسط مفهوم له يعني الاتفاق النسبي فيها يتعلق بهاهية الأقسام الكبيرة للمعرفة، مجالها والصلات الأساسية بينها. وقد استمد بليس جزءاً من حقائقه في هذه النقطة من الحقائق التاريخية الخاصة بأنظمة التصانيف الفلسفية.

ويزعم بليس أن الأهمية العملية لهذا الاصطلاح هوأنه كلها كان تصنيف المكتبات يعكسه بصورة أدق، كلها أدى هذا إلى ثباته، مرونته وفاعليته. ويأتي ثباته من أن «نظام الطبيعة» (العالم الخارجي كها يلاحظ في العلم) ثابت؛ وترجع مرونته إلى أن الطبيعة النسبية للاصطلاح تتيح للمصنف أن يرى أين تقع مجالات عدم الاتفاق ومن ثم يدرك في أي مكان من النظام ينبغي عليه أن يدبر تعديلات هامة يزودنا في مكانها بالبدائل؛ وتنشأ فاعليته من أن فاعلية التصنيف تعتمد إلى حد كبير على مدى تجميع الموضوعات المتصلة. وسوف يضمن لنا مراعاة الاصطلاح العلمي والتربوي مستوى عالياً من التجميع.

٢ - التفريع: ميزبليس نوعين من التفريع ينبغي على التصنيف أن يراعيها.
 (أ) تفرع الخاص من العام - أي أن هذا هو نفسه مبدأ تناقص المشمول الذي رسخ تكوينه.

(ب) التدرج عن طريق التخصص \_ يعني بليس بهذا الرأي الذي اعتنقه كثير من الفلاسفة وبخاصة الفيلسوف الفرنسي أوجست كونت وهذا الرأي يقول باعتهاد العلوم الخاصة على العلوم العامة وبتبعيتها لها. فالطبيعة تتناول الظواهر الأساسية \_ طبيعة المادة والطاقة على مستوى أعلى من هذا بعض الشيء \_ والطاقة ذاتها. والكيمياء تتناول المادة والطاقة على مستوى أعلى من هذا بعض الشيء أي تتناولها باعتبارهما مواد محسوسة في شكل منظم. ولشرح الحقائق التي تشتمل عليها الكيمياء، لا بد من الاستعانة بها توصل إليه علماء الطبيعة ؛ فمثلاً: قدرة العناصر على التجمع يمكن شرحها على ضوء التركيب الذري لهذه العناصر. وتعد الكيمياء \_ بهذا المفهوم \_ أكثر تخصصاً من علم الطبيعة ،

هذا المبدأ كما يزعم بليس أساس لعملية التصنيف ذاتها. وهذا المبدأ ذاته يحدد ترتيب الأقسام الكبيرة في التصنيف الببليوجرافي أكثر مما يحدده أي مبدأ آخر. «. . . كل علم من

العلوم هو في أحد المفاهيم علم فرد يتساوى مع أقرانه من العلوم في الرتبة، ومع هذا فهو في مفهوم آخر متفرع من هذا العلم الذي يعتمد عليه بصفة رئيسية ويدين له بالمفاهيم والمبادىء وهو العلم الذي اشتق منه بطريق التخصص».

٣- التجميع: يعني به بليس مبدأ جعل الموضوعات وثيقة الصلة في وجدة مكانية، والتفريع والتدرج يعيننا على تحديد تسلسل المجالات الموضوعية الواسعة أو الإطارات، وفي نطاق الموضوع يستعان بمبدأ تناقص المشمول وطرق الترتيب المتنوعة في الاتجاه الافقي لتحديد التسلسل. ولكن يحتاج إلى اتباع وتكملة هذه جميعاً مبدأ التساوي في الرتب. فاللغة مثلا هي الواسطة الكبرى للاتصال في العلوم الاجتهاعية وهي وثيقة الصلة بالأدب الخيالي أو الآداب الجميلة في الدراسة والتعليم معاً. وعلى هذا فإن بليس يجمع هذه الموضوعات. كذلك التربية هي العلم الاجتهاعي المذي يتناول حفظ ونقل التجربة الاجتهاعية في المجتمع ؛ وهي وثيقة الصلة من الوجهة العملية بعلم النفس ، هذا الجزء من علم الأنثر وبولوجيا الطبيعي (بمعناه الواسع) الذي يدرس العمليات العقلية عند الإنسان ولهذا يجمع بليس هذه الموضوعات.

ويعني التجميع بصفة عامة الترابط بين الموضوعات المتساوية في الرتبة ولكنه يشير أيضاً إلى التفريع؛ مثال ذلك تفرع علم الاجتماع من علم الأنثر وبولوجيا والأخير من علم الحماة.

لا تسبية الأقسام ونسبية التصنيف: رأينا أن الاصطلاح نسبي فقط. وقد يرغب المكتبيون في أن يغير وا من الترتيب الذي تكون بطريق الاصطلاح والتقليد، تبعاً لآرائهم المختلفة واحتياجاتهم المتنوعة، خصوصاً في تصنيف يوضع لمجموعة خاصة. فإذا أريد للتصنيف العام أن يحقق غاية المنفعة، فينبغي أن يكون بالإمكان تعديل الترتيب المنطقي لكي يلائم المنفعة والراحة العملية ولكي يستوعب الآراء المختلفة. وقد قام التصنيف البيليوجرافي بتوفير الأماكن والمعالجات البديلة بحيث لا تضارعه في ذلك خطة أخرى. هذا يعني أنه قد وفر الرمز بدقة وإحكام لتحريك ونقل موضوعات بعينها إلى أماكن أخرى، مثال ذلك نقل الميثولوجيا من قسم P الدين إلى قسم له فينتمي بهذا إلى الفلسفة؛ نقل التكنولوجيات مثل فن الملاحة الجوية أو بناء السفن من الطبيعة التطبيقية إلى قسم الفنون التطبيقية ؛ و تفريع الفانون الدولي من علم السياسة أو من القانون ؛ تغيير ترتيب تطبيق الخصائص في الأدب أو الفلسفة أو علم السياسة.

٥ \_ الرمز: يؤكد بليس هنا على ثلاث مبادىء بوجه خاص:

(أ) أن الرمز تابع للترتيب وثانوي بالنسبة له \_ أي أنه لا ينبغي أن يحدد الترتيب. (ب) الاختصار صفة هامة لو أريد للرمز أن يظل بسيطاً إلى درجة معقولة. وقد ذهب بليس إلى أبعد من هذا حين قرر «حداً اقتصادرياً» لطول رقم التصنيف في تصنيف الكتب ـ ثلاث أو أربع عوامل. لكنه يسمح بالزيادة التي لا مفر منها وذلك في حالة «التخصيص ـ المركب» ـ أي عند تكوين الأرقام بطريق التركيب لأغراض التصنيف الدقيق.

(ج) ينبغي أن يستعان «بالمبدأ التركيبي» للاقتصاد في طباعة وإخراج القوائم، وما ينتج عن ذلك من بساطة في البناء والراحة في الاستعمال. ويحقق بليس هذا بواسطة «القوائم المقننة» العامة والخاصة لأغراض التخصيص المركب.

## ٣ - الجداول

رأينا أن الترتيب الذي يسير عليه بليس في أقسام المعرفة الرئيسية الخمسين التي تتألف منها خطته يعكس مبادىء التفريع ، التدرج والتجميع . ومهها قيل عن صحة النظريات التي يقوم عليها مبدأ التدرج ، فالأمر الذي لا شك فيه أن ترتيب الأقسام الرئيسية الذي انعكس عن هذه المبادىء هو أفضل ترتيب في الخطط الست وأكثرها فاعلية . وقد كان الفهم المدعم للاستمرار في العلوم (أو «الانتقال التدريجي») إحاطة كل موضوع بالموضوعات ذات الصلة الوثيقة به ؛ تجميع الموضوعات التي لا تجمع غالباً في الخطط الأخرى ، رغم وضوح صلتها الوثيقة بعضها مع البعض الأخر (مشل تجميع لغة القطر مع أدبه ، التكنولوجيات مع علومها ، الطب مع علم النفس) ؛ كل هذه الميزات كان نتيجة للعناية الفائقة التي أولاها بليس لمسألة ترتيب الأقسام الرئيسية . ان هذه الميزة لوتحققت ، فسوف تكون - من الوجهة العملية - من المكاسب الضخمة الحقيقية التي تزيد من فاعلية الخطة . تكون - من الوجهة العملية - من المكاسب الضخمة الحقيقية التي تزيد من فاعلية الخطة . فات أن القراء سوف يجدون في سهولة ويسر وفي بساطة هذه الموضوعات مجمعة في مكان ذلك أن القراء سوف يجدون في سهولة ويسر وفي بساطة هذه الموضوعات عجمعة في مكان واحد ، ولن يبحثوا عنها بحذر ودقة لكي يتصيدها من أماكن عدة (أحياناً من أماكن عجيبة) . فكثيراً ما يخفق القراء في إدراك العلاقات بين الموضوعات ولذلك فسوف يخطئون عجيبة) . فكثيراً ما يخفق القراء في إدراك العلاقات بين الموضوعات ولذلك فسوف يخطئون عوددة بالفعل في المكتبة ويمكن أن تساعدهم إذا هم وجودة بالفعل في المكتبة ويمكن أن تساعدهم إذا هم وجودة الفعل في المكتبة ويمكن أن تساعدهم إذا هم وجودة المقون

وفيها يلي نبذة عن هذه الأقسام الرئيسية توضح هذه العلاقات، ويلاحظ أن الرمز لا يعكس هذه العلاقات دائماً، ولكن من الأنسب أن نضيفه هنا إلى أسهاء الأقسام. 1/9 القسم العام. المجموعات الخاصة.

A الفلسفة (دراسة الطبيعة المباشرة للعالم). العلم العام، المنطق، الرياضيات، الإحصاء (العلوم التي هي «أداة» للمعرفة بكاملها). الطبيعة В الكيمياء С الفلك D علوم الأرض: الجيولوجيا، الجغرافيا، الطبيعية والعامة. علم الحياة (الحياة على الأرض) E علم النبات F علم الحيوان G الإنسان (أي علم الأنثروبولوجيا) Н الطب علم النفس I التربية (التقنين الاجتماعي للعلم والتجربة) J علم الاجتماع Κ العلوم الاجتماعية الخاصة (يدرس كل منها مظهراً خاصاً للحياة الاجتماعية). الاثنولوجيا (أجناس الإنسان) الجغرافيا البشرية (بيئة الانسان) الوصف والرحلات التاريخ الاجتماعي \_ السياسي (الدراسة العامة التطويرية LO للمجتمعات)

 اللمجتمعات)

 الدين والاخلاق

 الرفاهية الاجتماعية، الأخلاق التطبيقية

 علم السياسة

 القانون

 الاقتصاد والتنظيم الصناعى

U الفنون التطبيقية ، الصناعات ، التجارات

الفنون الجميلة، علم اللغات الأدب واللغة. W/Y الببليوجرافيا Z «الأقسام الرقمية السابقة» (أي أنها يعبر عنها بالأرقام وتسبق الأقسام الأخرى،

مثل: مجموعات حجرة القراءة. 1 دوائر المعارف العامة . ١ القواميس، الكشافات، الخ. 11 مجموعات مختارة، الكتب المعزولة ٣ الكتب الخاصة بالأقسام، المكتبة الفرعية. ٤ الدوريات ٦ متفرقات. ý التقاويم، كتب الحقائق السنوية. ٧٨ كتب الشباب (الصعار) (أوه، أو ٨، إذا كان الأمر يتطلب قسمًا كاملًا). ٧J أوائل الكتب المطبوعة

VN

# عاشراً \_ نظام تصنيف الكولون لرانجاناتان

#### ١ \_ مقدمة

وضعه عالم المكتبات الهندي شيالي رانجاناثان (١٨٩٢ - ١٩٧٢).

كان الاهتمام بالتصنيف حتى الربع الأول من هذا القرن محصوراً في بريطانيا وأمريكا ولكن هذا الاهتمام انتقل إلى الهند على يد رانجاناثان. ففي عام ١٩٢٤ عين المكتبي الأول بجامعة مدراس وفي نفس السنة سافر إلى بريطانيا لدراسة علم المكتبات ودراسة النظم المكتبية البريطانية، وعاد في السنة التالية وقد اقتنع بضرورة وضع أساس جديد لعلم المكتبات ووضع نظام جديد للتصنيف فقد وجد ديوي مشوها في كثير من المكتبات البريطانية فأدرك أنه لا بد أن لذلك سبباً جعل المكتبات تجمع على تعديله بصورة أو بأخرى.

وليس هنا مجال تفصيل آراء وأفكار رانجناثان والجديد الذي أحدثه في التفكير التصنيفي ولكننا نكتفي بالقول بأنه بعد دراسته لنظم التصنيف وقيامه بتدريسه في الهند قد اهتدى إلى وضع تصنيف الكولون (١٩٣٣) الذي طبع حتى الآن ست طبعات. والفكرتان الجديدتان أساساً هما: التحليل الوجهي، وضرورة جعل التصنيف تحليلياً وتركيبياً بصورة كلية، فقد أخذ مؤلفه البدايات التحليلية التركيبية في خطة ديوي وفي التصنيف العشري العالمي ووصل بها إلى نهايتها فجعلها أساساً لخطة الكولون وابتكر أو عدل كثيراً من الوسائل التي تعينه على تحقيق هذا الهدف بمرونة كاملة.

وقد اختلف النقاد في آرائه بين متحمس شديد الحاس ودافع لآرائه جملة وتفصيلاً ولكن الجميع متفقون على أن أفكار رانجاناتان جديرة بالدراسة وأنها أضافت لعلم التصنيف كثيراً من تيارات التجديد، وهؤ لاء الذين يرفضونها يفعلون ذلك لا لنقد عميق داخلي ولكن لاختلافهم مع رانجاناتان حول طبيعة التصنيف أساساً. وقد تحمس كثير من الشباب البريطاني لهذه الآراء وكتبوا عنها الكثير ثم كان من نتيجة ذلك أن تأسست في

بريطانيا في ١٩٥٢ «جماعة البحث في التصنيف» وهي تضم خمس عشرة عضواً يجتمعون في فتر ات دورية منتظمة للبحث في مشكلات التصنيف. ومع أن الجهاعة تؤمن بأفكار رانجاناثات وتتابعه في كثير منها إلا أنها قد أسهمت بدورها وعن طريق كتاباتها الكثيرة المقيمة في تأصيل البحث في التصنيف وهذه الجهاعة قد أسهمت في توضيح أفكار رانجاناثان وهي تؤمن بضرورة جعل التصنيف التحليلي التركيبي المميز الأوجه أساساً لجميع أنواع وطرق استرجاع المعلومات.

ومن بين أعضاء الجماعة خمس يطلق عليهم متكاف المكتبي الاسترالي «الرانجاناثانيين» وهم: فيكري، فرادان، بالمر، ويلز، وملز، الذي ينتمي في تفكيره إلى المدرسة الحديثة في التصنيف. وقد كتب ملز الكثير من المقالات وله كتابان:

1- A Modern Outline of Library Classification.

2- Manual of Classification.

الأولى ترجمه الدكتور عبد الوهاب عبد السلام أبو النور تحت عنوان: نظم التصنيف الحديثة في المكتبات، اسسها النظرية وتطبيقاتها العملية. ولهذا الكتاب في التصنيف أهمية كبرى، إذ أنه يتناول كل جوانب التصنيف.

عم لرانج اناثان أميناً لمكتبة جامعة مدراس عام ١٩٥٤ وأجرى تجاربه في التصنيف على هذه المكتبة لمدة (٢١) عاماً. وكان يدرس موضوع التصنيف المقارن منذ عام ١٩٢٩ في مدرسة علم المكتبات بجامعة مدراس والجامعات الأخرى.

وضع نظامه معتمداً على الأوجه للموضوع ولذا يسمى (النظام ذو الأوجه). وحصر أوجه الموضوع في الأوجه الخمسة التالية:

الشخصية \_ المادة \_ الطاقة \_ المكان \_ الزمان ، والشخصية مصطلح يعبر عن الخاصية التي تحدد مجال المعرفة كالمحاصيل في الزراعة .

أما المادة فهي المادة المصنوعة كالمعادن أو البلاستيك في التكنولوجيا.

أما الطاقة فتمثل تطبيق المجهود العضلي أو العقلي الذي يبذله الانسان؛ كالعمليات الهندسية.

هذا بينها ظهر كل من المكان والزمان كتفريعات جغرافية وزمنية.

وعلى الرغم من صدور هذه الخطة في عام ١٩٣٣ إلا أنها لم تعرف خارج الهند إلا منذ وقت قريب. ولقد طبق رانجاناتان مبدأ «بليس» للتخصيص المركب في التقسيم الفعلي للخطة. وكانت النتيجة أن أصبحت الجداول تتكون أساساً من سلسلة من الجداول التي

يجب أن يركب منها الرمز عند تصنيف الموضوعات المخصصة. وليست هناك جداول كاملة للتفريع يمكن للمصنف أن يبحث فيها عن اسم الموضوع الذي يريد أن يصنفه. ويعتبر ظهور الجداول المطبوعة بهذا الشكل إلى حد ما غير مألوف بالنسبة للمكتبين الذين تعودوا على الجداول السردية. ولقد ادى ذلك إلى توجيه النقد إلى تعقيد الخطة وصعوبتها. كما أنه يستحيل فعلا التصنيف بواسطتها إلا بعد دراسة طريقة بنائها. ولكن (ملز) يرى انه بمجرد فهم القواعد الأساسية ومبدأ (الكولون) ولا يعتبر ذلك من الامور الصعبة، فإن الخطة تصبح سهلة التطبيق إلى حد بعيد. وربها كانت أسهل من خطة (بليس) نظراً لأنها اكثر منها منطقية واقل منها اعتهاداً على رأى المصنف وقراره.

عمل رانجاناثان على بناء النظرية العامة لتصنيف المكتبات. وظهرت الطبعة الأولى للنظرية عام ١٩٣٩، ومنذ هذا الوقت تطورت النظرية مستقلة عن النظام اعتقاداً باعتهاد هذه النظرية لأي نظام من أنظمة التصنيف. ومع ذلك فإن الطبعات اللاحقة للتصنيف التوضيحي (الكولون) استفادت من تطور النظرية وخاصة في تحسين الحقل المعرفي والحقل الرمزي. وصدرت الطبعة السادسة والأخيرة من النظام عام 1960. وكان محتملاً صدور الطبعة السابعة عام 1972 وهو العام المذي توفي فيه رانجاناتان. ويعتمد مستقبل النظام إلى حد كبير على تطور نظرية التصنيف. وهي نظرية في حالة ديناميكية مستمرة بسبب تطور الحقل المعرفي. وهو في حاجة استمرارية إلى الدراسة وتبادل الرأي حوله. وفي حاجة إلى هيئة أو مصدر يتولى الاشراف ويتحمل المسؤولية في اصدار طبعاته. وقد جرى استخدامه بنجاح في الحاسب الالكتروني.

## ٢ ـ المفاهيم الأساسية

ادرك رانجاناثان بعقليته الرياضية ان ديوي \_ كنموذج من نهاذج التصانيف الحاصرة التقليدية \_ خطة جامدة، فرقم التصنيف ينمو في اتجاه واحد فقط، فإذا اردنا تخصيص عنصر جديد فالرقم لايسمح بذلك. فالمرونة في الرمز \_ وفي التصنيف الحاصر بصفة عامة \_ تكمن في جانب واحد هو الجانب الأيمن فقط، أي أنه يمكن تطويره من ناحية اليمين فقط. فإذا أردنا أن نقسم الموضوع تقسياً آخر، فلن نجد هذا ممكناً.

ان بنية التصنيف العشري، وغيره من الخطط الحاصرة، لا تسمح باستيعاب اكثر

من خاصية واحدة، أي بعد واحد فقط. وهذا هو القصور الرئيسي في هذه الأنظمة.

ادرك رانجاناثان هذا القصور، وادرك أن نظام التصنيف لكي يكون مرناً فلا بد من الني يسمح باستيعاب العناصر المختلفة للموضوع المركب تلك التي نجمت عن اشتقاق المفردات نتيجة تطبيق اكثر من خاصية واحدة من داخل القسم الواحد أي أن يكون التصنيف متعدد الابعاد وهذا لا يمكن إلا بتطبيق خصائص مختلفة داخل القسم الواحد، كل منها تشكل قائمة مستقلة من المفردات، تعبر عن عنصر من عناصر الموضوع.

وعند التصنيف العملي يحلل موضوع الوثيقة إلى عناصره، وتسحب رقم العنصر المناسب من القائمة المستقلة المناسبة، ثم يعاد تركيب هذه العناصر معاً لتكوين رقم التصنيف المركب للموضوع المركب.

بعد أن توصل رانجاناثان إلى هذه الحقيقة، كانت المشكلة أمامه هي كيف يركب اجزاء رقم التصنيف معاً: لا بد من علامة تفصل اجزاء الرقم، وعناصره عن بعضها وفي نفس الوقت تربطها معاً في رقم واحد بحيث يكون كل عنصر جزءاً مستقلاً وفي نفس الوقت مكوناً من مكونات رقم واحد.

وهنا وجد رانجاناتان الحل في النقطتين: علامة الوقف (الكولون) ولذلك اسمى تصنيفه الكولون نسبة إلى أهمية هذه العلامة في تصنيفه، لا كعلامة ولكن لما تمثله من فكرة جديدة: التحليل ثم التركيب.

واصبح هذا النوع من التصنيف يسمى التحليلي التركيبي لانه يعتمد على تحليل الموضوعات إلى العناصر المكونة لها، ثم تركيب هذه العناصر معاً في رقم واحد. ويسمى التصنيف المتعدد الابعاد لأنه لا يقتصر على بعد واحد أي على علاقة واحدة، وانها يمثل كل العناصر أو الأبعاد التي يتألف منها الموضوع المخصص وهو الذي يضم عناصر متشابكة متعددة. وهكذا قدم رانجاناثان هذا النوع من التصنيف كحل للمعضلة الفلسفية والمنطقية للتصنيف، وكحل لمشكلة تشابك المعرفة الحديثة التي يعالجها نظم استرجاع المعلومات وتقصر عن مواجهة متطلباتها فقدم رانجاناثان هذا التصنيف حلًا لهذا الوضع.

### ٣ - الجداول

فيها يلي ترتيب الأقسام الرئيسية: a/z القسم العام.

|                                                     | ۱ ـ ۹ أوليات، مثل: |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
|                                                     | ۲ علم المكتبات     |
|                                                     | ٣ علم الكتاب       |
|                                                     | ٤ الصحافة.         |
| العلم                                               | Α                  |
| العلوم الرياضية (الحرف اليوناني (Beta)              | В                  |
| الرياضيات                                           | В                  |
| العلوم الطبيعية (الحرف اليوناني Gamma)              | r                  |
| الطبيعة                                             | С                  |
| الهندسة                                             | D                  |
| الكيمياء                                            | Ε                  |
| التكنولوجيا الكيمياثية                              | F                  |
| علم الحياة                                          | G                  |
| علم الجيولوجيا                                      | н                  |
| استخراج المعادن (الحرف اليوناني Eta)                | N                  |
| علم النبات.                                         | 1                  |
| الزراعة .                                           | J                  |
| علم الحيوان                                         | K                  |
| علم الاقتصاد الحيواني (الحرف اليوناني Lambda)       | X                  |
| الطب                                                | L                  |
| الفنون التطبيقية                                    | M                  |
| الإِنسانيات والعلوم الاجتهاعية (الحرف اليوناني Mu). | M                  |
| التجربة الروحية والتصوف (الحرف اليوناني Delta)      | Α                  |
| الانسانيات (الحرف اليوناني Nu) .                    | V                  |
| الفنون الجميلة                                      | N                  |
| الأدب                                               | 0                  |
| اللغات                                              | Р                  |
| الدين                                               | Q                  |
|                                                     |                    |

الفلسفة R علم النفس S العلوم الاجتماعية (الحرف اليونان Sigma) التربية Т الجغرافيا التاريخ علم السياسة W علم الاقتصاد Х علم الاجتماع Υ القانون . Ζ

يعتمد نظام الكولون على التركيب والتحليل، ويعتبر من أفضل الأنظمة في هذا المجال. والنظام لا يوفر جداول للموضوعات ومركباتها وانها يوفر مجموعة من الجداول.

والرمز في نظام رانجاناتان مختلط ويتكون من الأحرف الهجائية الكبيرة A-Z ، والأحرف الهجائية الكبيرة A-Z ، والأحرف الهجائية الصغيرة a-z ، والارقام وعلامات الترقيم ، وخاصة علامة التوضيح ؛ الكولون .

ويمكن ايراد المثال التالي:

الرمز ٣: ٣ م وتحليله كالتالى:

-T تربية

٦٨ المكفوفون

٣: ٨ تعليم المكفوفين

\* \* \*

## الفصل الخامس

## التصانيف الخاصة والعامة

## أولاً \_ التصانيف الخاصة

#### ١ \_ مقدمة

تضم انظمة التصنيف العامة المعرفة كلها بكامل أقسامها الموضوعية أو أشكالها الأدبية مها كان شكل العرض أو نوع المادة المكتبية. إلا أن أنظمة التصنيف الخاصة تقتصر على مجال معين بدرجات متفاوتة. فهى مثلاً:

- ١ .. قد تقتصر على موضوع معين.
- ٢ ـ قد تقتصر على ميدان يشمل عدداً محدداً من المواضيع.
  - ٣ \_ قد تقتصر على شكل أو أشكال أدبية معينة .
  - ٤ ـ قد ستصر على شكل من أشكال المواد المكتبية.
    - قد تقتصر على على فئة معينة من القراء.

والعوامل التالية هي التي دعت الكثير من المصنفين إلى التفكير في بناء أنهاط من هذه الأنظمة الخاصة:

- ١ الحاجة إلى جمع كل مظاهر الموضوع معاً في الوقت الذي عجزت فيه الأنظمة العامة عن ذلك.
- ٢ ـ في جميع الانظمة العامة نقاط ضعف كثيرة خاصة في عملية بنائها. وقد كان لرانجاناثان الفضل الكبير في وضع الأسس المناسبة لتقييم أي نظام تصنيف عام خاصة من

حيث فشله في تطبيق مبدأ التركيب الوجهي والربط بين المواضيع المختلفة التي يتطلبها المتخصصون. كما أن أسس رانجاناتان نفسها سهلت على المصنفين عملية بناء الأنظمة الخاصة.

٣ ـ درجة التفصيل في الأنظمة العامة غير كافية في حالات كثيرة.

٤ - توزيع الرموز في الأنظمة العامة بين الأقسام الرئيسية وفي الفرعية توزيع غير
 عادل.

ه ـ نظراً لضخامة حجم العمل اللازم لتحديث ومراجعة الأنظمة العامة، فإن هذا
 العمل يستغرق وقتاً طويلًا مما يؤثر على حداثة المعلومات فيها وعلى سرعة صدور
 الطبعات.

وقد ظهر نوعان من الأنظمة الخاصة هما:

١ ـ أنظمة استخدمت الأسلوب التقليدي الذي اتبع في الأنظمة العامة.

Y - انظمة تصنيف خاصة تركيبية تحليلية. وتعرف هذه الأنظمة بأنظمة التصنيف ذي الأوجه وهي جداول لمصطلحات مقننة تستخدم في الوصف الموضوعي للهادة المكتبية. تجمع هذه المصطلحات أولاً في ميادين الموضوع المتجانسة. وضمن كل ميدان تقسم المصطلحات إلى مجموعات تعرف «بالأوجه». وتدرج الأوجه في الجداول حسب نظام محدد يكون عادة نفس الترتيب الذي تضم المصطلحات بموجبه لبناء المواضيع المركبة. وتحدد العلاقة بين المصطلحات بواسطة نظام الترتيب في الضم.

ويحتاج بناء مثل هذا النظام إلى الخطوات التالية:

١ - تفحص ادبيات ممثلة للموضوع للتعرف على الأقسام.

٢ ـ اختيار المصطلحات الدالة على الأقسام وتوزيعها بين الأوجه.

وقد تحتاج الأوجه إلى أوجه فرعية .

٣ ـ توزيع المصطلحات حسب الأوجه وترتيبها من العام إلى الخاص.

٤ ـ تحديد مكان كل وجه بحيث تكون العلاقة بينها واضحة .

٥ ـ اضافة رمز لكل قسم وفروعه.

٦ ـ اعداد كشاف هجائي.

## ٢ \_ اختيار خطة التصنيف

يواجه المكتبي المتخصص الذي يحتاج إلى تصنيف مجموعة مكتبته مشكلة على جانب كبير من الخطورة، إذ لايمكن تزكية أي خطة أو التوصية باستعالها دون تحفظ ملحوظ. كذلك فإن وضع خطة جديدة يستنفد مجهوداً لايستهان به. وكل مايمكن أن نفعله هنا هو توضيح الخطوات التي يمكن للمكتبي أن يتبعها حتى يصل الى القرار السليم. وعليه قبل كل شيء. أن يقوم بإجراء استقصاء شامل للانتاج الفكري في الموضوع الذي تغطيه مجموعته، وذلك بالرجوع الى الأعمال الشاملة والموجزات الارشادية والبلي وجرافيات والمستخلصات ومقالات الدوريات دون الاقتصار على رصيد المكتبة وحده، حتى يضع في حسابه احتمالات الاضافات والتطورات في المستقبل. ويجب أن يحدد المواد التي لن تصنف إذا كانت موجودة فعلا، كبراءات الاختراع التي تخضع لنظم تصنيف خاصة، وكذلك بعض أشكال المطبوعات الحكومية التي تعرف عادة بأرقام صدورها. وفي هذه الحالة يفضل ترتيبها حسب تسلسل هذه الأرقام. وكذلك المطبوعات الدورية هل ستعزل وترتب موضوعيا أم سترتب معا في سلسلة.

وعلى المكتبي بعد ذلك أن يقرر ما إذا كان سوف يتبع خطة موجودة فعلاً أم سيضع خطة جديدة والأساس في ذلك بالطبع هو مدى ملاءمة الخطط الموجودة لأغراض المكتبة. ولا زال عدد الموضوعات التي أعدت لها خطط تصنيف خاصة كاملة قليلا، إذن فسوف يكون على المكتبي أن يستعمل في أغلب الأحيان جزءا من خطة عامة. ولكي يكون اختياره سليها عليه أن يختبر جميع الخطط. وربها كان ذلك عملا يستنفد الجهد الطويل. وفي هذه الحالة سوف يلجأ إلى نوع من التقسيم المبدئي لهذه الخطط، فحالة التصنيف العشري الراهنة مثلا لا تجعله صالحا للاستعمال في أي مكتبة متخصصة بنجاح. وإذا قبلت المكتبة الاطار العام للتقسيم فإن التصنيف العشري العالمي يمكن أن يكون اختيارا لاغبار عليه نظرا لمرونته الزائدة وطريقته الفريدة في المراجعة واستيعاب كل جديد. وغالباً مايصبح الترقيم طويلا جدا. وفي هذه الحالة يمكن لتصنيف (بليس) الببليوجرافي أن يكون أقضل من غيره، لأن (بليس) يستفيد إلى حد بعيد من الترقيم المختصر، أضف إلى أنه يتيح الجمع بين العلوم البحتة والعلوم التطبيقية، وهي خاصية يفضلها الكثير ون كها تتيح (الأماكن البديلة) تجميعات صالحة للمكتبات التي تتناول نفس الموضوع من وجهات نظر (الأماكن البديلة) تجميعات صالحة للمكتبات التي تتناول نفس الموضوع من وجهات نظر (الأماكن البديلة) تجميعات صالحة للمكتبات التي تتناول نفس الموضوع من وجهات نظر (الأماكن البديلة) تجميعات صالحة للمكتبات التي تتناول نفس الموضوع من وجهات نظر (الأماكن البديلة) تجميعات صالحة للمكتبات التي تتناول نفس الموضوع من وجهات نظر (الأماكن البديلة) وعلى الرغم مما لتصنيف (بروان) الموضوعي من خصائص هامة إلا أنه لايستطيع

التخلص من نواحي القصور الرئيسية، وهي التجميع الضعيف والتطور غير الملائم. أما تصنيف مكتبة الكونغرس فإنه يضم جداول كاملة تماما للموضوعات الأمريكية بالذات من آداب وعلوم اجتهاعية، إلا أنه لايقدم طريقة يمكن بواسطتها وضع الأرقام اللازمة للتصنيف الدقيق للمقالات العلمية. ولايقدم تصنيف الكولون مثل هذه الطريقة. وتعتبر هذه الخطة هي والتصنيف العشري العالمي هما الخطتان الوحيدتان اللتان يمكن لهما أن يلائها مشكلات التوثيق، وإذا كان التصنيف العشري العالمي هو الأكثر نضجا والأسهل استعمالا، فإن تصنيف الكولون أكثر عملية في بنائه، ويقدم طريقة يمكن تطبيقها بسهولة على أي مجموعة مهما كانت درجة تخصصها.

ويميل المكتبيون المخصصون عموماً إلى استعال خطة التصنيف العشري العالمي أكثر من ميلهم إلى وضع خطط خاصة بهم. إلا أنهم قد تضطرهم الظروف في بعض الأحيان إلى ابتكار خطط جديدة. ولابد أن يتم ذلك على أساس منهج سليم. وهنا تظهر أهمية استقصاء الانتاج الفكري بوضوح، إذ لايمكن في الحقيقة الاقدام على هذه المهمة (وضع خطة التصنيف) دون الاعتباد على استقصاء الانتاج الفكري. إذ لايستطيع المكتبي أن يعرف الأقسام والتفريعات التي يتضمنها المجال، ومن هذا الاستقصاء سوف تتضح المرحلة الأولى من التقسيم الرئيسية للخطة ثم يجزأ بعد ذلك كل قسم على حدة. وتشتمل كثير من الكتب الدراسية التي تناولت موضوع التصنيف على كثير من قواعد التقسيم بهدف تحقيق التسوحيد والثبات في ترتيب الأقسام الفرعية. وقد بنيت هذه القواعد على تصنيف منطقي وقد أوضحتها قواعد (سايسرز) وإذا اتبعت هذه القواعد فسوف يكون التقسيم رصينا كما يمكن أيضا تجنب التصنيف المتداخل، أو وجود نفس الموضوع في مكانين. ويعتبر التحليل يمكن أيضا تجنب التصنيف المتداخل، أو وجود نفس الموضوع في مكانين. ويعتبر التحليل الوجهي لرانجاناثان دليلا على جانب كبير من الأهمية لاستعمال (خصائص التقسيم).

ولابد عند اعداد خطة للتصنيف التأكد من أن المصطلحات قد استعملت استعمالا صحيحا، وبشكل موحد. ويمكن التأكد من الصحة بسهولة بالرجوع إلى الموجزات الارشادية في الموضوع ودوائر المعارف وكذلك المعاجم المتخصصة، ثم الرجوع الى المتخصصين في الموضوع سواء كانوا من العاملين في المكتبة أو من المستفيدين منها. وربها كانت هذه الوسيلة الأخيرة هي المثلى، ذلك لأن المتخصص الموضوعي يشترك مع المكتبي في نفس الهدف وهو الوصول إلى الموضوع بأنسب الطرق. ولهذه النصيحة قيمة لاحد لها في جميع المراحل إلا أنه يجب أن يكون المكتبي حريصا على ألا يجعل ميزان الخطة يختل تبعا للنصائح السخية من أي جانب بالذات.

بقيت نقطة أخيرة لابد من ذكرها وهي أنه حتى في حالة ما اذا قرر المكتبي وضع خطة جديدة، فليس من الضروري أن يضع الخطة كاملة. إذ يجب على المكتبي عند اختباره للخطط المنشورة ألا يغفل الأجزاء التي يمكن استعارتها منها، فمثلا يمكن لاحدى المكتبات أن تستعمل الأقسام الخاصة بالتقسيم الجغرافي من تصنيف (بروان) الموضوعي ويجب الا تنتهى رغبته في الابتكار إلى تكرار لاطائل تحته لخطط موجودة فعلا.

ارتبطت مبادىء التحليل الوجهي بالتصنيف الخاص أكثر مما ارتبطت بالتصنيف العام. هناك خطة عامة وحيدة هي تصنيف الكولون تطبق مبادىء التحليل الوجهي، في حين انتجت جماعة البحث في التصنيف وحدها ما يزيد على عشرين من التصانيف الخاصة. ومعظم التصانيف الخاصة التي انتجها اعضاء جماعة البحث ان لم يكن كلها، هي تصانيف لمراكز معلومات أو مكتبات متخصصة أي لمواجهة حاجات معينة.

والحقيقة أن اخصائي المعلومات في المكتبة المتخصصة حينها تواجهه الحاجة الى البت في قضية اختيار نظام التصنيف الصالح لمكتبته يجد نفسه أمام عدد من الاختيارات:

- ١ ـ استعمال خطة تصنيف عامة كما هي .
  - ٢ ـ استعمال خطة عامة بعد تعديلها.
- ٣ \_ استعمال خطة خاصة اعدت لمكان آخر كما هي .
  - ٤ \_ استعمال خطة خاصة بعد تعديلها.
- اعداد تضنیف خاص بتوافق مع احتیاجات مکتبته.
  - تتضمن استعمال خطة عامة المزايا الآتية:

١ ـ ان المجموعات الخاصة بمكتبة ما يندر أن تقتصر على موضوع واحد والمكتبات المتخصصة تضم مجموعات في موضوع رئيسي أو أساسي وتركنز عليه، وهي المجموعة الرئيسية، ولكنها تضم أيضا مواد في موضوعات قريبة الصلة بهذا الموضوع وضرورية لاستكال دراسته، وهي الموضوعات الجانبية أو الثانوية. وأحياناً تكون هذه الموضوعات الثانوية كثيرة لدرجة يجد معها أخصائي المعلومات أن عليه أن يقوم بإعداد تصنيف لعدد كبير من الموضوعات إلى جانب الموضوع الأصلي وقد يكون هذا حملاً كبيراً لايستطيع تحمله. في حين أن الخطة العامة تعالج كل فروع المعرفة البشرية وتعفيه من هذ الحمل.

٢- إن اعداد نظام تصنيف ليس عمالًا سهالًا، بل هو في الحقيقة من أشق الأعمال ولا يحسمه إلا من مارسه بالفعل. وهو يحتاج إلى درجة عالية من القدرة العقلية لأنه يتناول تنظيم المعرفة في مجال ما. وإن تشابك العلاقات بين الموضوعات، وكثرة التفاصيل والحاجة

الى ترتيب البؤرات والأوجه وحصر المفردات، كل هذه الأعمال في الغاية من العمل الذهني وتحتاج إلى قدرات معينة. وليس كل مصنف قادراً على هذا العمل. ولـذلـك فقد يختار المصنف الحل السهل مها تكن ميوبه ويهمل الحل الصعب مها تكن مزاياه لأنه إذا قبل ركوب الصعب فسوف يورط نفسه في عمل شاق قد لايقدر عليه.

٣ ـ بعض الخطط العامة توفر شيئاً من التفاصيل مثل التصنيف العشري العالمي ،
 وبعضها مثل الكولون يمكن من توفير التفاصيل عن طريق التركيب ، الأمر الذي قد يحقق بعض ماترجوه المكتبات المتخصصة .

٤ - بعض المكتبات المتخصصة قد تتبنى خطة عامة رغبة في التوحيد حيث أنه يندر أن يوجد توحيد مع استعمال خطة متخصصة .

- اما تعديل خطة عامة فقد يكون أما بتوفير بعض التفاصيل في الأقسام لحاجة الموضوعات المتخصصة، وقد يكون بتغيير تسلسل الموضوعات بحيث تجمع معاً مظاهر الموضوع الواحد التي تجيء في القوائم العامة في أكثر من قسم. وهي بهذا تحقق بعض المزايا التي تفضل استعال خطة عامة كما هي، ولكنها من جانب آخر تتطلب قدراً كبيراً من الجهد والعناية والحذر، ولابد أن يقوم بها اخصائيون متمرسون. فإذا لم تتوافر هذه الخصائص فقد يكون التعديل أضعف من التصنيف الذي اعتمد عليه.
- اما استعمال خطة متخصصة كما هي فهويوفر الجهد والوقت. وهناك كثير من الخطط المتخصصة لموضوعات متعددة. ولكنها انتجت على الأساس الحاصر القديم، وهي تنطوي على كل عيوبه، وللذلك فهي لاتصلح للمكتبات المتخصصة بما تضمه من مجموعات تتضمن تشابكات في العلاقات.
- ويبقى الاختيار الأخير، وهو اعداد تصنيف متخصص، وهو أصعب الاختيارات وان يكن أفضلها. فإن اعداد تصنيف متخصص على الأسس الحديثة يعطى المكتبة فرصة تحقيق كل المزايا التي تتطلبها في تصنيفها والتي تتوافق مع احتياجات مجموعاتها وجمهورها، وتتطابق مع بنية المعرفة الحديثة ولكنها تتضمن عملاً شاقاً وتتطلب مقدرة معينة. ورغم ذلك فقد وجدت مكتبات كثيرة من الأسباب مايدفعها إلى تحمل هذه المسؤ ولية. ولعل أهم هذه الأسباب:

١ - أنه لاتوجد خطة عامة كافية. فهناك خمس خطط حاصرة، وهي لاتتوافق مع احتياجات المعرفة الحديثة. وتصنيف الكولون لم يصل بعد إلى درجة من التفضيل تتيح استعانه بكفاية.

أما التصنيف العشري العالمي فهوليس خطة نحليلية تركيبية كاملة ، بل هويعتمد على أساس حاصر. ولذلك فهويتضمن قدراً كبيراً من عيوب ديوي الأصلي ، ولما كان يعتمد على بنية حاصرة أصلاً ، فإنه عندما يحاول التركيب تطول أرقام التصنيف، لأنه لايركب معا أرقام العناصر ولكن أرقام التصنيف الرئيسية ، ولذا فهو يحمل الرمز بأرقام إضافة .

والخلاصة أنه لاتوجد خطة عامة مقبولة يمكن أن تعتمد عليها المكتبات المتخصصة، ولما كانت العيوب عيوباً في البنية، إذن فإن التعديل أيضا يتعذر لأنه يتطلب إعادة بناء الخطة وهو جهد يفوق بكثير اعداد تصنيف متخصص.

٢ \_ فضلاً عن العيوب في البنية والتي تجعل الخطط العامة غير صالحة لحاجات المكتبة المتخصصة، فإن هذه الخطط لاتوفر التفاصيل السلازمة لأن هذه الخطط صممت على أساس الكتاب. والكتاب لا يحتاج إلى تفاصيل دقيقة لأنه يتضمن موضوعات واسعة. ومن الطبيعي أن تختلف هذه عن الموضوعات المتناهية في الدقة والصغر والتي تعالجها المقالات وبقارير الأبحاث.

٣ \_ هناك من الناحية الوظيفية تعارضاً بين الحاجات العامة والمتخصصة. وحتى في نطاق مكتبة الكونغرس نفسها تشكو بعض الأقسام من أن تصنيف المكتبة قد أهمل احتياجاتها، لدرجة أن بعض الأقسام قد أعدت مجموعات خاصة بها ومفاتيح خاصة بها لم يقرر ها التنظيم العام للمكتبة.

\$ \_ ان تنظيم الخطة العامة يختلف عن تنظيم الخطة المتخصصة. فالخطة العامة تعاليج المعرفة كلها بصورة متساوية من جهة، وتنظر إليها نظرة شاملة من جهة أخرى. ومعنى الأمر الأول هو أن التفاصيل في الخطة العامة تتساوى في كل الموضوعات، بينا الخطة المتخصصة تركز على موضوع واحد بالذات وتقتني مجموعات كبيرة فيه، ومن ثم فإن حاجتها إلى التفاصيل تتزايد، خاصة مع تنوع المواد التي تقتنيها، وتركيزها على الأبحاث والدوريات.

أما الأمر الثاني فمعناه أن الخطة العامة تنظم الموضوعات على أساس المجالات الرئيسية للمعرفة، وهذا قد يقتضي توزيع مظاهر الموضوع الواحد في عدد من المجالات أو الأقسام الرئيسية فإن موضوعاً مثل البتر ول ينظر إليه من عدد من الزوايا: الجيولوجيا، والاقتصاد، والتجارة، والتكرير، والتعدين. . . الخ. والذي توصل إليه علماء التصنيف هو أن كل جانب من هذه الجوانب أقرب صلة بعلمه، وهذا يحتم توزيع هذه المظاهر لاتجميعها

في مكان واحد، فيها عدا براون الذي ذهب مذهباً مخالفاً لبقية العلماء. هذا بينها خطة التصنيف المتخصصة تعالج موضوع البتر ول وحده وتحتاج إلى تركيز وجمع مادته معاً. فإذا استعملت خطة عامة فسوف يحتاج الى استمداد ارقام المظاهر المتعددة من عدد من الأقسام، كل منها مختلف عن الأخر، وهذا يفتت وحدة الموضوع.

وهذا البحث يدور حول موضوعات جديدة ، ويتوصل فيها إلى نتائج شبه يومية . هذه الموضوعات البحث يدور حول موضوعات جديدة ، ويتوصل فيها إلى نتائج شبه يومية . هذه الموضوعات التي مازالت قيد البحث لايمكن أن توفر لها الخطط العامة التي تتعامل أساساً مع الموضوعات المستقرة ، وتطبع على فترات متباعدة نسبياً . فمن المحتمل جداً ألا يكون لهذه الموضوعات التي يدور حولها البحث في المؤسسات الصناعية والبحثية وجود أصلاً في الخطط العامة .

فهل ينتظر العاملون في المكتبات المتخصصة حتى تصدر طبعة جديدة تتضمن التطورات التي يحتاجونها، أم يقومون هم أنفسهم بإجراء التعديلات الضرورية بصفة مؤقتة أم يصنفون مجموعاتهم انتظاراً للتعديلات التي تصدر فيها بعد عن محرري التصانيف الكاملة.

لكل الأسباب السابقة أخذت الخطط المتخصصة في الظهور، وسوف تستمر في الظهور في المستقبل لأنها تسد حاجة حقيقية للمكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات، وهي حاجة ليس هناك مايسدها من الأدوات الموجودة.

وهـذا هو ماحـدث بالنسبـة لجاعة البحث في التصنيف، فقد كانوا يعملون في مراكز معلومات متخصصة، وواجهتهم مشكلة تصنيف مراكزهم ووجـدوا أن الحـل الأمثل هو اعداد تصانيف متخصصة على أساس مبادىء التحليل الوجهى.

## ٣ ـ التحليل الوجهي

العملية الرئيسية في التصنيف الخاص هي التحليل الوجهي وجوهرها هو التعرف على الأوجه المؤثرة في نطاق مجال موضوعي ما. وهذه الخطوة الرئيسية تكملها خطوات أخرى حتى تصل إلى اعداد قائمة متعددة الأوجه. فإذا ماتم ذلك فإنه من الضروري إضافة الرمز إلى هذه القائمة، ثم اختيارها. كما أنه من الضروري أعداد كشاف لها. ولابأس من كلمة سريعة عن كل خطوة من الخطوات.

١ ـ تحديد المجال الموضوعي:

الخطوة الأولى في عملية اعداد قائمة تصنيف متخصص لمجال موضوعي ، هي تحديد هذا المجال الموضوعي .

وهناك نوعان من التصنيف المتخصص:

أ ـ تصنيف الموضوع: أي اعداد تصنيف لموضوع واحد مثل الطب أو الهندسة .

ب ـ تصنیف الوثائق: أو مایسمی بالتصنیف التوثیقی أو التصنیف الأغراض
 لتوثیق.

٢ \_ تكوين الأوجه:

أولى الخطوات في التحليل الوجهي، هو عملية التعرف على الأوجه المؤثرة في حقل موضوعي ما. والأوجه جمع وجه، والوجه عبارة عن مجموع البؤرات الناتجة عن تطبيق خاصية ما من خصائص التقسيم، والبؤرة هي وحدة من الوحدات الناتجة عن هذا التطبيق.

مثال: لو فرضنا اننا نجري عملية التحليل الوجهي لموضوع مثل الأدب فإن عملية تكوين الأوجه هي معرفة الأوجه المؤثرة في هذا المجال وهي: اللغة، ثم الشكل الأدبي، والعصر، والمؤلف. ووجه اللغة يشتمل على كل اللغات، واللغة تسمى بؤرة ووجه الشكل يشتمل على الأشكال السبعة المعروفة والشعر بؤرة في وجه الشكل وعادة يكون عدد الأوجه محدوداً، ولكنه قد يختلف من موضوع لأخر، ويمكن الاستعانة في ذلك بصيغة محددة للأوجه كتلك التي ابتكرها رانجاناتان والمعروفة باسم ش م طن زوالأوجه هي العناصر الرئيسية في دراسة الموضوع، ولذلك فإن التعرف عليها عملية أساسية في التصنيف المتعدد الأوجه. وتوصلنا هذه العملية إلى عدد من القوائم المستقلة لكل منها عنوان أو رأس. ففي الأدب مثلا سوف يكون لدينا ثلاث قوائم مستقلة لثلاثة أوجه هي: اللغة، والشكل والعصر. وتحت كل منها عدد من البؤرات يزيد أوينقص بحسب ماامكن الوصول اليه خلال هذه المرحلة.

٣ \_ حصر البؤرات:

بعد أن وصلنا إلى القوائم المستقلة التي سميناها الأوجه فمن الضروري أن نشبع هذه القوائم، أن نحصر البؤرات التي يتألف منها كل وجه.

أما حصر البؤرات فهو عملية مستمرة ، إذ كلما تعرض التصنيف للاستعمال كلما وجد المرء بؤرات جديدة . ولايمكن ان يتم حصر البؤرات مرة واحدة عند بداية اعداد

التصنيف. وهنا تأتي أهمية دراسة مصادر الموضوع المقننة.

فمثلا لودرسنا كتاباً عن المذاهب الفقهية فسوف يتعذر أن يفلت مذهب منها. والكتب التي تعالج المسائل الفقهية في أي مذهب من المذاهب تحشد هذه المسائل بطريقة مبوبة مقننة: باب الطهارة باب الصلاة الخ. . . وهذا أقرب إلى طريقة التصنيف. ولذلك فمن الضروري أن نرجع إلى مثل هذه الكتب. وهكذا في العلوم الأخرى.

٤ \_ ترتيب البؤرات:

لوفرضنا مثلاً اننا نريد أن نرتب المواد في داخل وجه اللغة : لدينا ٢٥٠ لغة فكيف نرتبها أم هل نتركها دون ترتيب؟ .

هناك أسس وضعتها مدارس التصنيف، وخاصة المدرسة الهندية لمثل هذا الترتيب في داخل الأوجه. ومن بين مبادىء الترتيب يبرز مبدأ الفئة المفضلة. فأول لغة جديرة بالاسبقية والتقديم هي اللغة المحلية؛ في الوطن العربي اللغة العربية، وفي بريطانيا اللغة الانكليزية، وفي فرنسا اللغة الفرنسية. . . وهكذا فإذا مافرغنا من اللغة الأولى نأتي إلى اللغات التالية. ولاشك أن مبدأ التجاور المكاني للموضوعات المتقاربة يمكن أن يعمل هنا فاللغات السامية أقرب إلى اللغة العربية، واللغات الاسلامية الأخرى مثل الاردبة وهكذا. حتى ننتهي من ترتيب اللغات كلها في كل جزء يكون هناك مبدأ يصلح للتطبيق. ٥ ـ ترتيب الأوجه:

لابد من وجود صيغة لترتيب الأوجه، ولكن كيف يتم اعداد هذه الصيغة؟، أوكيف يتم تحديد هذا الترتيب؟. كيف نعرف أن هذا الوجه أهم من ذاك؟، ولذلك يجب أن يسبقه، للإجابة على هذه الأسئلة لابد من دراسة مفصلة للموضوعات لمعرفة أهمية كل وجه في دراسة الموضوع ومن ثم يمكن أن يسبق.

فقد وجد من دراسة موضوع الأدب مثلاً أن الأرجح في دراسة الأدب هو أن الدارس يدرس ادب لغة معينة وليس كل الأشكال في كل لغة. وقد وجد بعد ذلك أن الدراسة في داخل اللغة تتجه إلى دراسة الشكل الأدبي الواحد، كالشعر أو القصة أو المسرحية \_ بجميع عصوره وليس كل الأشكال في عصر واحد.

وهكذا يمكن القول أن صيغة ترتيب الأوجه في الأدب يفضل أن تكون على النحو الآتي:

الأدب \_ اللغة \_ الشكل \_ العصر.

## ٦ \_ ترتيب القائمة:

معناها كيفية تسجيل القوائم المتعددة الأوجه ـ كيفية كتابتها في قائمة التصنيف. والذي أثار هذا التساؤل هو أن بعضاً من اعضاء جماعة البحث في التصنيف يرون أن الترتيب الذي وصلنا إليه في ترتيب الأوجه هو ترتيب أهمية، وأن هذا الترتيب نفسه اصلح لترتيب القوائم حتى إذا رتبت المواد في الفهرس المصنف يجد الباحث أن أهم العناصر هو الذي يأتى في البداية.

وبعض العلماء ومنهم رانجانان في تصنيف الكولون يجعلون ترتيب القوائم عكس ترتيب الأوجه، فهم يرون أن الترتيب السابق مع أنه ترتيب أهمية إلا أنه يسير وفق مبدأ الخاص والعام. أي عكس مبدأ آخر متأصل في تفكير الانسان. وهو مبدأ العام الخاص ولذلك فهم يقلبون الترتيب فيما يعرف بمبدأ القلب.

#### ٧ ... إضافة الرمز:

مبحث الرمز مبحث يحتاج إلى دراسة مفصلة طويلة اما إضافة الرمز فهي مجرد اضافة لأرقام التصنيف على موضوعات الخطة، حتى يكون الرمز مساعداً للتصنيف على اداء عمله كما هو مفروض وليس عائقاً يعوقه ويسيء إليه.

## ٨ \_ اختبار القوائم:

لايمكن أن تصبح القوائم التي توصلنا إليها من خلال المراحل السابقة نهائية وكاملة إلا إذا عرضناها على عدد كاف وممثل من وحدات الانتاج الفكري.

ثانياً \_ التصانيف العامة .

## ١ - الأقسام الرئيسية

من المعلوم ان المعرفة شاملة لمواضيع رئيسية كثيرة نحتاج إلى تحديدها قبل تطبيق الخصائص في عملية تقسيم كل منها، ان مثل هذه المواضيع الرئيسية تسمى في تصنيف المكتبات الأقسام الرئيسية.

من الواضح أنه لكي نساير عملية التحليل الوجهي، فسوف يكون علينا أن نبحث عن عدد محدود من خصائص التقسيم، التي سوف يخرج عن تطبيقها على حقل المعرفة كله، عدد محدود من الأوجه الكبيرة، مع عدد كبير تابع من الأوجه الفرعية.

من بين النظم الستة التي تناولها ملز بالشرح في كتابه يتفق منها خمس ـ بدرجات متفاوتة ـ على طريقة تكوين الأقسام الرئيسية، ولا يشذ عنها إلا التصنيف الموضوعي .

إليك هذه الموضوعات: (أ) التنظيم الاقتصادي لصناعة البترول في بريطانيا، (ب) تكرير البترول، (ج) جيولوجيا البترول، (د) لوائح الأمن المتصلة بتخزين وتداول البترول، فكلها تحليل إلى موضوع البترول ولكن وجهة النظر الخاصة بكل منها تختلف عن الأخريات اختلافاً بيناً. تتناول (أ) التنظيم الاقتصادي للصناعة من الذي يمتلكها، المال المستثمر فيها، صلاتها بمصادر المواد الخام، أسواقها، الخ. وتتناول (ب) المشكلات التكنيكية للكيمياء والهندسة حينها تستخدمان في تجهيز وصناعة البترول. وتتناول (ج) وجود البترول في حقول الزيت، نوع الطبقات الأرضية التي يوجد فيها، الخ. (د) تتناول الالتزامات التي يفرضها القانون كمقياس للأمن العام، والتي توجه أساساً إلى انتاج البترول وتوزيعه تجارياً.

وكل من وجهات النظر السابقة يمثل حقلًا من حقول التخصص ـ الأول خاص برجل الاقتصاد، والثاني يهم رجل الكيمياء الصناعية، والثالث يختص به الجيولوجي، والرابع هو

أقلها وضوحاً يخص المهندس الصناعي. ووجهة نظر الخطط الخمس أن حقل التخصص العام الذي ينتمي الموضوع اليه هو من وجهة نظر التصنيف أهم صفات الموضوع، وأما العلاقة بين الموضوعات الأربع السابقة وبين العنصر المشترك ببنها وهو «البتر ول» فهي العلاقة الأقل. وعلى هذا فسوف يندرج كل واحد من هذه الموضوعات في الخطط الخمس تحت أقسام فصلت عن بعضها كثيراً هي: الاقتصاد، التكنولوجيا الكيميائية، الجيولوجيا، والأمن الصناعي على التوالي.

وأما الخطة السادسة \_ التصنيف الموضوعي \_ فطريقتها في معالجة هذه المشكلة غتلفة تمام الاختلاف: فقد اعتبر براون أن العنصر المشترك \_ البتر ول \_ هو العامل المحسوس، وأن موضوعات الاقتصاد التكنولوجيا، الأمن الصناعي، والجيولوجيا، هي عوامل «عامة» أو وجهات نظر عامة ينظر إلى العامل المحسوس من خلالها. وبذلك تجمع هذه المنوضوعات معاً وتستخدم وجهات النظر كصفة ثانوية مميزة فحسب.

## ٢ - ترتيب الأقسام الرئيسية

لقد كتب الكثير وخاصة في بداية القرن الحالي عن مشكلة ترتيب الأقسام الرئيسية. ونتيجة للنجاح الهائل الدي أحرزته نظرية التطور في علم الحياة، فقد جرت محاولات للتعرف على «نظام الطبيعة» لأغراض تصنيف المكتبات يشبه في طريقته التصانيف الفلسفية. ولقد أنفق من الموقت على هذه المشكلة ما لم يعط بعضه لمشكلة أهم من هذه بكثير: أعني مشكلة التحليل الوجهي. ومع أنه قد أصبح من الشائع الآن أن ترتيب الأقسام الرئيسية لا يساوي في أهميته التحليل الوجهي الدقيق والمطرد. إلا أنه قد يكون من الغباء أن نتجاهل في نفس الوقت أن ثمة طرقاً أفضل من غيرها لترتيب الأقسام الرئيسية وبالتالي فهي أكثر من غيرها فاعلية.

ولقد أسهم بليس بأوفر نصيب في حل هذه المشكلة وجاء ترتيب الأقسام الرئيسية في خطته بدون شك أفضل منه في أي تصنيف آخر. وكان هذا نتيجة لاهتمامه بتفرع العلوم وتجميعها، وربا كان أيضاً، بفضل ملاحظته «للتدرج في التخصص». وان ربط الحقول

الموضوعية الكبيرة بطريقة مطردة ليعكس الهدف الرئيسي من التصنيف وهو تجميع الموضوعات التي تتصل ببعضها اتصالاً وثيقاً.

يعرف بليس التجميع بأنه وضع الموضوعات التي تتصل ببعضها اتصالاً وثيقاً في تقارب دقيق في التسلسل المصنف. ويمكن أن يقال في الواقع أن التجميع مرادف للتصنيف حيث أن الهدف الكيلي من التصنيف لا يعدو أن يكون هذا. فنحن نجمع المسرحية الانجليزية مع الشعر الانجليزي. الخ. وليس مع المسرحية الفرنسية أو المسرحية الألمانية، الخ. لأن الصلة أو التشابه مع اللغة المشتركة أعظم من الصلة التي ترجع إلى الشكل المشترك.

ليس أمامنا إلا أن نقبل ما قرره كل من انظمة التصنيف بالنسبة لتسمية الأقسام الرئيسية. اما اسس تجميع المواضيع داخل القسم الرئيسي الواحد فيجب اعتماد ارتباط المواضيع بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً من الناحية العملية مبدأ أساسياً لذلك. ولا بد للترتيب الناتج من أن يأخذ البدائل والأوجه المشتركة.

### ٣ \_ البدائل

لا يبدو أن ثمة تصنيفاً عاماً يقبل كل المكتبين ترتيبه وتجميعه. «فالاصطلاح» أو الاتفاق العام على الصلات التي توجد بين الموضوعات والذي يزعم بليس أنه موجود ليس اتفاقاً مطلقاً بل هو اصطلاح نسبي وموقوت ـ ولذلك ينبغي أن يكون التصنيف العام قابلاً للتعديل بقدر الامكان لكي يستوعب الاحتياجات والآراء المختلفة. وهذا يتضمن مشكلتين:

(آ) الأماكن البديلة: ومعناها ببساطة تحريك أي قسم من مكانه إلى موضع آخر مثل نقل اللاهوت في التصنيف الببليوجرافي لكي يجمع مع الفلسفة، ولا يتأثر التقسيم. الداخلي للقسم الذي ينتقل بتحريكه وإنها يستبدل جيرانه من الأقسام بجيران جدد وحسب.

(ب) المعاملة البديلة: ومعناها تغيير صيغة ترتيب الأوجه في الموضوع. كأن نسمح

بتقسيم الأدب وفقاً لهذه الصيغة: الأدب - اللغة - الشكل - العصر - المؤلف أو الأدب - اللغة العصر - المؤلف.

### ٤ \_ الأوجه المشتركة

حينها يتكرر ورود وجه ما تحت الموضوعات أوعدد منها، فمن الواضح أنه يصبح بامكاننا توحيد محتويات هذا الوجه، نجعله جامعاً لأكبر عدد ممكن من البؤرات وأن نكرر استخدامه. وهذه الطريقة اقتصادية فيها يتعلق بصناعة القوائم، ولها بالنسبة لمن يستعملون الخطة قيمة تذكرية إلى حد كبير \_ وهذه القيمة تتوفر تلقائياً في كل القوائم مميزة الأوجه لأنها جزء أساسى في بنائها. ومن هذه الأوجه المشتركة:

أ ـ وجه المكان: معظم الموضوعات يمكن أن تخصص باعتبارها محددة بمكان معين، مثل الفلسفة الألمانية، مكتبات فرنسا، تاريخ العلوم البريطانية، كذلك العلوم الاجتماعية يمكن أن تحدد بهذه الطريقة وعلى المستويات (ففي تصنيف الكونجرس أماكن للمنازل السكنية للنساء مقسمة بالقطر تبعاً للأبجدية)، ولكن الأرجح أن العلوم والتكنولوجيا لا تخصص بالمكان إلا على المستويات العامة فقط.

ب ـ وجه الزمان: هناك حاجة واضحة إلى طريقة ما لتخصيص العصور الزمنية في عدد ضخم من الموضوعات، وكل الخطط العامة فيها عدا تصنيف الكونغرس تدبر وجهاً عاماً. لكن صعوبات تدبير هذا الوجه أعظم منها في وجه الشكل ووجه المكان، لأن العصور الهامة تختلف اختلافا شائعاً بين الموضوعات، فالعصور الأدبية تختلف عن عصور التاريخ السياسي، وفي الأخير لا يتفق فترات أو عصور التطور الاجتهاعي والتكنيكي مع عهود الملوك أو غيرهم من الحكام. فحتى في نطاق هذه المجموعات سوف تتفاوت أهمية العصور الزمنية الخاصة بالأقسام الفرعية المتعددة، فمثلاً لن تكون عصور الأدب الانجليزي هي نفسها عصور الأدب الروسي.

جـ ـ وجـ ه شكـل تقـديم الموضوع: بعد أن نقسم موضوعاً ما بواسطة الخصائص الموضوعية المختلفة. فسـوف نجـد أنـ ه سوف يتبقى عدد كبـير من الـوحـدات التي تحمـل نفس رقم

التصنيف، رغم أنها تختلف اختلافاً بيناً في شكلها المادي، أو في طريقة ترتيبها للمعلومات، المخ. وبالتالي في الاستعمال الذي سوف تتعرض له. فقد تكون بختارات من المقالات عن موضوع ما، أو أعمال جمعية علمية أو مهنية في الموضوع، أو دورية، أو قاموس، أو دائرة معارف في الموضوع، وهكذا. ويحال إلى هذه الأشكال في العادة على أنها أشكال تقديم الموضوع. والمفروض أن الموضوع يظل ثابتاً، مقالات في الاقتصاد، الاقتصادي (دورية)، دائرة معارف الاقتصاد السياسي - فكل هذه الأشكال محتواها الموضوعي هو موضوع الاقتصاد بوجه عام. وهي تختلف فقط في كيفية تقديم الموضوع.

د ـ القسم العام: كما أن وجه شكل تقديم الموضوع في أي موضوع مخصص يكون الأعمال العامة لذلك الموضوع ويصف هذه الأعمال بالشكل، فكذلك سوف يتألف شكل تقديم حقل المعرفة كله من كل المواد التي لا يقتصر محتواها الموضوعي على أي موضوع واحد ـ أي الأعمال العامة. وقد تكون هذه في أشكال مادية متنوعة، مثل الصحف، الدوريات، دوائر المعارف، مجموعات من مقالات متفرقة، الخ. وتكون هذه ما يطلق عليه عادة القسم العام.

هـ مناك أوجه عامة أخرى واضحة ، فاللغة التي كتب بها المطبوع رغم أن عدداً من الخطط يخصصها إلا أنه من الواضح أنها ليست وجه موضوع على الاطلاق ، فهي أقرب إلى شكل خارجي ، منها إلى موضوع ، ومن النادر أن تستخدم خارج نطاق الأدب وبعض الأقسام الأخرى مثل الفلسفة والدين حيث تطبع نصوص العمل نفسه بعدة لغات .

### ٥ ـ الرمز

الرمز إضافة هامة لا بد منها إلى القوائم لكي يمكن العمل بها وهو مبحث من اهم مباحث نظرية التصنيف. ان الرمز تابع للتصنيف ووسيلة عملية من وسائله، فالتصنيف أساساً هو القوائم المقننة التي تضم الموضوعات أو عناصرها، وليس الرمز إلا وسيلة للترقيم تسهل عملية الوصول إلى الموضوعات.

الرمز عبارة عن نظام من العلامات التي تستخدم لترقيم الموضوعات.

ويتضمن نظام التصنيف جداول يحدد فيها التسلسل المرغوب للمواضيع المختلفه بحيث تكون مقسمة أولاً إلى أقسام رئيسية حسب التسلسل المختار لهذا النطام، وضسن كل قسم رئيسي تجمع المواضيع بحيث تكون المتر ابطة منها معا. إلا أن هذا التسلسل النانج لا يمكن أن يؤ دي وظيفته في تصنيف المكتبة إلا إذا أضفنا إليه عنصرا آخر ألا وهو المفتاح أو الرمز . وهذا الرمز ذو قيمة عددية معروفة \_ أي أنه ذو مكان في التسلسل . وهذه القيمة هي التي تمكن من ترتيب جداول التصنيف بصورة آلية .

#### وظائف الرمز:

١ حفظ تسلسل المواضيع بصورة آلية وذلك بتخصيص رمز له قيمة عددية مقبولة لكل مصطلح.
 ويبر زهذا في استخدام الرمز في ترتيب الوثائق على الرفوف أو في مداخل الفهارس.
 فالرمز هنا وسيلة للترتيب.

ولا نتمكن وقد سجلنا رؤ وس الموضوعات اللفظية في قوائم التصنيف أن نتداول هذه الرؤ وس، لأن الألفاظ ليس لها قيمة ترتيبية يمكن التعرف عليها، فلو وضعنا هذه الرؤ وس في القائمة أو على الرفوف أو في الفهرس المصنف فكيف يمكننا الوصول إلى أماكن أي رأس منها، أما إذا أضفنا إلى كل رأس رقعاً معيناً له قيمة ترتيبية يمكن ادراكها بسرعة وسهولة لامكن الوصول إلى اماكن الموضوعات بسرعة في كل سجلات المكتبة، ولأمكن تحريك الوثاق من مكان لأخر وتداولها وعودتها إلى اماكنها. فهو إلى جانب أنه يصون تسلسل الموضوعات فهو وسيلة إيجاد موفرة للوقت والجهد.

٢ ـ التمكين من إعداد الكشاف الهجائي للموضوعات. فبوضع الرمز مقابل المصطلح
 المستخدم في الكشاف نستطيع الوصول إلى الموضوع في الجداول. كما أن الرمز هو وسيلة
 الربط بين الفهرس والوثائق على الرفوف.

٣ عن طريق التركيب أوبناء الأرقام يتم الاقتصاد في بناء الجداول وفي تقليص حجمها المادي. وكمثال على ذلك يجري تفصيل المشكلات اللغوية التي تشترك فيها جميع اللغات تحت لغة واحدة فقط، ثم يضاف تحت كل لغة أخرى تعليهات تنص «صنف مثل لغة»...

دون حاجة إلى إعادة تفصيل المشكلات اللغوية نفسها تحت كل لغة. ولا يقتصر هذا الأمر على المواضيع في المواضيع الأساسية في الأقسام الرئيسية فقط، بل قد يطبق على الأقسام الفرعية للموضوع الواحد أيضاً، فمثلاً تطبق العصور الأدبية لأدب معين على العصور الخاصة بشكل أدبي من ذلك الأدب، كتطبيق العصور الأدبية للأدب العربي عامة على العصور الخاصة بالشعر العربي دون حاجة إلى إضافة تفصيلات العصور تحت الشعر، بل يكتفى بإضافة التعليمات «صنف مثل العصور الأدبية للأدب العربي».

٤ - توفير المجال للتذكر - وتعتمد وسائل التذكر في التصنيف على ما يلى:

أ) نظام ترتيب ثابت نتيجة لتكرار نفس التسلسل من الأقسام الفرعية في مواضيع متعددة.

ب) رمز يعكس هذا الـترتيب الثابت، كأن يعكس الـرمز نفسه فرع النحوفي جميع اللغات دون أن يقتصر على لغة واحدة فقط.

ج) وسائل تذكر حرفية ، كأن يكون الرمز «وهو حرف في هذه الحالة» مجرد الحرف الأول من اسم الموضوع .

٥ ـ يساعد في إرشاد القراء إلى مقتنيات المكتبة.

٦ ـ قد يستخهدم الرمز في عمليات الإعارة في بعض المكتبات.

#### صفات الرمز:

لكى يؤدي الرمز الوظائف السابقة ينبغى أن تتوافر فيه عدة صفات أهمها:

١ على الرمزأن يعكس الترتيب في نظام التصنيف دون أن يكون له دور في إقرار هذا
 الترتيب. فالرمز تابع للتصنيف، وهو مجرد وسيلة تحفظ التسلسل المقنن للمواضيع. ولذا لا
 يجوز التفكير فيه إلا بعد تقرير التسلسل.

٢ ـ ينبغى أن يكون الرمز بسيطاً بقدر الإمكان. وهذا يعني أنه:

أ ينبغي أن يعكس الترتيب بوضوح وجلاء. والأرقام والحروف الهجائية في العديد من اللغات هي الرموز الوحيدة التي تعكس التسلسل بصورة آلية. فإذا استخدمت رموز أخرى فينبغي أن تعطى قيمة عددية نستطيع ملاحظتها بوضوح ودقة. إلا أن علينا أن

نتفادى استخدام علامات أخرى إضافة إلى الأرقام والحروف كلم كان ذلك ممكنا، وإلا فيجب أن يقتصر الاستخدام على أقل عدد ممكن منها. وإذا استخدمت الحروف والأرقام معاً فلا بد من أن تبين القيمة العددية بينها.

ب - ينبغي أن يكون الرمزسهل الكتابة واللفظ والتذكر. ونعني بسهولة الكتابة سهولة تمييز كل جزء من أجزاء الرمز، فلا يجوز أن نستخدم مثلاً رقيا وحرفاً متشابهين في الكتابة أو أياً منها مع علامة أخرى مشابهة، كأن نستخدم (١) الصفر مع (١) النقطة في إشارات الترقيم، أو الحرف (٥) بالانجليزية مع الرقم (٥). أما سهولة اللفظ فلا تتحق إذا استخدم رمز مختلط بصورة مبالغ فيها؛ كما أن استخدام الحروف الكبيرة والصغيرة (في اللغات اللاتينية) يعني أننا نستخدم حرفين مختلفين إلا أنها يلفظان بنفس الصوت. وسهولة التذكر تعتمد على سهولة الكتابة واللفظ. فالقارىء يحتاج إلى أن يحمل في ذاكرته الرمز عند انتقاله من الفهرس إلى الرف أو من الكشاف الهجائي إلى الفهرس المصنف أو من الكشاف المجائي لنظام التصنيف إلى الجداول دون أن يضطر في كل حالة إلى كتابة الرمز.

٣ ـ ينبغي أن يكون الرمز مختصراً بقدر الإمكان. ويعتمد هذا على الأمور التالية:

أ) طول الأساس أو الأصول. فالأصول في الرمز الذي يستخدم الأرقام ٠ ـ ٩ هي عشرة، وفي الـذي يستخدم الحروف أ ـ ي هي ٢٨ \*. ومن الواضح أنه كلها كان الأساس طويـلًا كانت أرقام التصنيف أميل إلى القصر. وهذا يعني أن الرمز المختلط (من الحروف والأرقام معاً) سوف يُكون أقصر من الرمز المجرد (من الحروف أو الأرقام فقط).

ب) التوزيع - أي توزيع الرموزبين المواضيع والذي يجب أن يكون عادلاً أي على أساس عدد الأقسام الفرعية وفروع هذه الأقسام. وليس على أساس موقع المواضيع في سلم التسلسل. وهذا التوزيع لا علاقة له بعدد الكتب في الموضوع الواحد في المكتبة بل هو خاص بالأقسام والفروع في المواضيع. فللقرآن الكريم مثلاً رقم تصنيف واحد رغم أن هناك مئات من الطبعات والترجمات قد صدرت منه. والتوزيع السيء كثيراً ما يؤدي إلى طول أرقام التصنيف. والمواضيع المتطورة أو المستمرة النموهي التي يجب أن تعطى مكاناً أوسع مما يعطى للمواضيع الثابتة نسبياً.

جم) القدرة على أن يكون الرمز معبراً ـ أي أن يعكس درجات التفريع الموضوعي بحيث يظهر الأرقام للموضوعات المتناظرة متساوية في الدرجة ، ويبدي أرقام الموضوعات المتفرعة من الأقسام متفرعة من تلك الأقسام التي تحويها . ولكن كلها كان الرمز معبراً كانت أرقامه أميل إلى الطول . أما إذا ألغينا هذه الميزة منه فسوف تكون لدينا حرية أكبر في توزيع

الرمز بحيث تصبح أرقام التصنيف الأكثر استعمالاً أقصر طولاً. كما أن هذه الصفة قد تؤدي إلى عدم استخدام رموز كثيرة في سبيل المحافظة على هذه الصفة. غير أنها تساعد القارىء على تتبع بناء التصنيف. ولكن هذه الصفة لايمكن أن تحقق إلا بإطالة أرقام التصنيف، كما أنها مسألة المرونة بالغة التعقيد مما يُجعل أمر التأكيد عليها غير ضروري في كثر من الحالات.

د) (درجة التركيب \_ أي أن يكون بالإمكان تركيب رقم تصنيف من رموز يخص كل منها عنصراً من عناصر الموضوع ، ومن ذلك إمكانية إضافة رموز المكان لرموز الموضوع لتدل على أن الوثيقة تتضمن معالجة للموضوع من وجهة نظر مكانية . والأرقام التي نحصل عليها بالاستفادة من هذه الصفة قد تؤ دي إلى طولها إذا أردنا للتصنيف أن يكون تفصيلياً .

هـ) درجة التفصيل ـ كلما زادت درجة التفصيل كانت أرقام التصنيف أطول بطبيعة الحال.

و) المرونة \_ أي أن يعكس الرمز إمكانية استيعاب مواضيع جديدة ، وأن يوفر مجالاً للبدائل. فبالنسبة لاستيعاب المواضيع الجديدة علينا أن نتذكر أن بعض هذه المواضيع تتضمن مركبات تمزج معاً من عناصر موجودة في التصنيف أصلاً. وعملية الاستيعاب هذه ينبغي أن تكون محكنة سواء في بداية أو نهاية أو وسط التسلسل القائم في التصنيف. ويمكن أن نميز بين نوعين من المرونة .

١ ـ المرونة في الاتجاه الرأسي.

٢ ـ المرونة في الاتجاه الافقى .

والأولى هي إمكانية تحديد أوجه الموضوع كلها في وقت واحد، والقدرة على تحديد الأوجه الجديدة في مكانها الصحيح من التسلسل. وليس المطلوب هو إمكان تحديد التفريعات فحسب بل يجب أن يكون هذا التحديد في التسلسل الصحيح. أما الثانية فتخص المواضيع المتناظرة في الدرجة. وقد جرت محاولات عدة لزيادة المرونة في الاتجاه الأفقى:

١) الطريقة الثمانية ـ حيث لا يستخدم الرقم (٩) بمفرده على الإطلاق، بل يستخدم فقط
 كعلامة فاصلة بين كل تكرار ثماني على النحو التالى:

1, 7, 7, 3, 0, 7, 7, 1,

18, 78, 48, 38, 08, 58, 48, 48

۱۹۹، ۲۹۹، ۳۹۹، ۱۹۹، م۹۹، ۲۹۹، ۷۹۹، ۸,,.

وعند تحديد القيمة العددية للرقم أو موضعه نفتر ض حذف رقم (٩) من الاعتبار. ولكن من العسير أن نقول أن ١٩٢ تبدو متساوية في الدرجة مع ١٥ مثلا.

٢) استخدام الرمز المثوي . فمشلاً يقسم الرقم ١، ١٤١ إلى : ١١١، ١٤١٠ . ١٤١ . ١١٢ . ١٤١ . ١١٢ . ١٤١ . ١١٢ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١١ . ١٤

٣) إطالة الأصل أو الأساس باستخدام أكثر من نوع واحد من الرموز في تسلسل واحد كاستعمال الحروف والأرقام معاً.

- ٤) الطريقة المجاثية.
- ٥) الطريقة الزمنية \_ أي استخدام التاريخ نفسه كجزء من رقم التصنيف.

٦) الطريقة الموضوعية \_ أي تقسيم الموضوع بواسطة نظام التصنيف بكامله، كأن يطلب النظام مثلاً تقسيم النقابات العمالية حسب النظام كله.

كما أن البدائل عنصر من عناصر المرونة. فبالنسبة للأماكن البديلة قد يتضمن النظام تعليهات تسمح بتصنيف التراجم مشلًا في قسم التراجم في النظام أومع الموضوع أوحتى هجائياً حسب الأشخاص المترجم لهم. أما المعالجة البديلة فقد تكون عن طريق نص صريح بذلك في النظام أو بواسطة استعمال علامات مميزة كدلائل لبعض الأوجه.

وباختصار يمكن أن نقول عن المرونة بأنها اهم صفات الرمز، وعليها تتوقف فاعلية المرمز وما إذا كان سيكون وسيلة مساعدة للتصنيف أم سيكون مفسداً له. والمرونة تعتمد اعتهاداً كبيراً على نوع الأساس المستخدم للترقيم، أي على ما إذا كنا سنستخدم الأعداد أو الحروف أوهما معاً، لأن سعة الأساس تزيد من مقدرة الرمز على استيعاب الموضوعات أي المرونة، كما أن سعة الأساس تؤدي إلى قصر أرقام التصنيف وهذه تؤثر في البساطة وهذه تؤثر في سهولة الكتابة والنطق والتذكر.

## ٦ ـ الكشاف الهجائي

بعد انجاز التسلسل المقنن لكل الأقسام التي يغطهيا نظام التصنيف، وبعد إضافة المرمز إليه ليكون تسلسلًا آلياً، يبقى الجزء الأخير من النظام وهو الكشاف الموضوعي الهجائي. ووظائف هذا الكشاف هي:

١) القيام بدور دليل مفتاحي لأماكن المواضيع وذلك بأن يبين أسماء المواضيع

(مصطلحات أو مترادفات) في ترتيب هجائي مع بيان رقم التصنيف الخاص بكل اسم إزاءه.

٢) يوفر تصنيفاً مكمالًا، وذلك أنه يجمع معاً كل مظاهر الموضوع الواحد وكل الموضوعات ذات العلاقة به والتي لم ترد معاً في الترتيب التسلسلي في جداول النظام.

٣) يساعد على الثبات حيث أنه يبين أين صنفت المواضيع بالفعل (وخاصة في حالة المواضيع المركبة).

والكشاف نوعان:

١) كشاف تحليلي ـ يبين فيه إزاء كل مصطلح أرقام التصنيف الخاصة بمظاهر الموضوع المختلفة التي وردت في التصنيف.

٢) كشاف محدد ـ يذكر مدخلًا واحداً لكل مصطلح.

ومن الضروري هنا التمييز بين الكشاف المطبوع الذي يشكل جزءاً من نظام التصنيف وبين الكشاف الذي تعده المكتبة لمجموعاتها الخاصة بها (وخاصة إذا كانت المكتبة تستخدم الفهرس المصنف). فالأول غير مقتر ن بأية مجموعة من الوثائق ولا يميز بين موضوع وآخر. أما الثاني فهو كشاف بالمواضيع الممثلة فعلا في مقتنيات المكتبة مع السرعة التي يتطلبها العمل اليومي لا بد أن تكون هناك وسيلة تسهل وصول المصنف والقارىء إلى أماكن الموضوعات بسرعة. وهذا العمل يقوم به الكشاف.

ولتوضيح الوظيفة الثانية للكشاف نقول بأنه يجمع مظاهر الموضوع الواحد تلك التي وردت مشتتة في القوائم. فموضوع البتر ول مثلًا يمكن النظر إليه من وجهات متعددة:

اقتصاديات البترول

جيولوجيا البترول

التوزيع الجغرافي للبترول

استخراج البترول

تعديل البترول

تخزين البترول

الامن الصناعي للبترول

تجارة البتر ول ونقله .

وحتى لا يصعب على المصنف والقارىء الوصول إلى هذه المظاهر في القوائم، يعد الكشاف الهجائي بحيث يكمل عمل القوائم، فيرد موضوع البتر ول في الكشاف في مكانه

من الترتيب الهجائي وتحته في بعد آخر جميع مظاهره مرتبة هي الأخرى ترتيبا هجائيا، وأمام كل مظهر رقم التصنيف الـذي يمثله في القوائم. وهـذه الـوظيفة، أي جمع كل مظاهر الموضوع الواحد وكل الموضوعات ذات العلاقة به معاً \_ يقوم بها الكشاف التحليلي.

#### ٧ ـ اختبار خطة التصنيف

ينصح أمناء المكتبات باستعمال أحد أنظمة التصنيف المعترف بها عالميا، وعدم اللجوء إلى الطرق الشخصية وابتكار تصانيف جديدة للكتب بزعم أن طريقتهم أسهل استعمالاً وأيسر تطبيقاً.

إن مثل هذه الطرق الشخصية تبرهن على عدم كفايتها وقصورها، إن عاجلا أو آجلًا، أما أنظمة التصنيف الكبرى فهي ثمرة أخصائيين أمضوا العمر في دراسة فن التصنيف وتطبيقاته. وأمين المكتبة الذي يحاول ابتداع نظام تصنيف شخصي إنها يضيع وقته ووقت من سيخلفه على إدارة المكتبة. ذلك أن مثل هذه المكتبة سيعاد تصنيفها بعد فترة، طالت أم قصرت طبقاً لنظام تصنيف عالمي معترف به.

ومهما يكن من شيء فهناك أربعة أسس يجدر بالمسؤ ولين عن المكتبة أن يأخذوها بعين الاعتبار عندما يريدون اختيار أحد التصانيف المعروفة ليطبقوها في تصنيف المواد المكتبية في مكتبتهم. وهذه الأسس هي:

أ ـ حجم الكتب وعددها: وهذا شيء أساسي. فالتصنيف الذي يختار لتصنيف المكتبات الكبرى والمكتبات الوطنية ومكتبات البحث يجب أن يختلف عن تصنيف تصنف بموجبه مكتبة مدرسية صغرى مثلاً.

٢ \_ مستقبل المكتبة:

وهذا عامل مهم جداً. فالمكتبة التي يُعرف أن أمامها مستقبلاً واسعاً من النمو والتوسع والازدهار، بسبب وجودها في مكان آهل بالسكان، أو لتوقع افتتاح معهد علمي في جوارها أو جامعة . . . يجب أن يختار لها تصنيف يلائمها ويلائم توسعها في المستقبل القريب والبعيد.

٣ \_ عدد رواد المكتبة ومستواهم الثقافي:

وهذا أيضاً عامل حاسم في الموضوع، فتصنيف مكتبة جامعية مخصصة للبحث

والدرس والدراسات العليا وعدد طلابها كبير يجب أن يختلف بالضرورة ، عن تصنيف مكتبة عامة في بلدة ريفية . وتصنيف مكتبة متخصصة يختلف بالضرورة عن تصنيف مكتبة مدرسة ابتدائية . .

٤ ـ سياسة المكتبة في الإعارة وتبنيها نظام الأرفف والمخازن المفتوحة أو المقفلة وما
 ماثل ذلك يؤثر في اختيار هذا التصنيف أو ذاك .

# الفصل السادس التصنيف العملي

## أولاً \_ مقدمة :

يحتل التصنيف مركزاً هاماً بين العمليات الفنية التي تقوم بها المكتبات في سبيل تنظيم مجموعاتها وتقديم هذه المجموعات لجاهير القراء بوسائل سهلة ميسرة. وإذا كانت المكتبات في السنوات العشر أو العشرين الأخيرة قد قطعت شوطاً لا بأس به في مجال الآلمات، حتى أضحت «الآلمة» تدخل في العديد من الأعهال والإجراءات المكتبية التي كانت توكل فيها مضى للأذهان والأيدي البشرية العامة، كها هو الحال في الفهرسة والببليوجرافيا والاعارة والخدمة المرجعية وغيرها، فإن «الآلة» لم تستطع حتى يومنا هذا أن تقدم شيئاً ملحوظاً بالنسبة للتصنيف العملي، الأمر الذي يجعل الاعتهاد على المصنف حقيقة ثابتة.

وبالرغم من منهجية التصنيف في نظرياته ، فإن التصنيف العملي ليس علماً ثابتاً له أصوله الراسخة ، بل هو فن يحتاج في حالات عديدة إلى ممارسة الأحكام الشخصية . ولقد قيل منذ زمن بعيد على لسان «ل. س. جاست» من أواثل علماء المكتبات، «أن تجد تصنيفاً مرضياً فهذا شيء آخر» ، والقليل من العاملين في المكتبات مرضياً شيء . . . وأن تجد مصنفاً مرضياً فهذا شيء آخر» ، والقليل من العاملين في المكتبات يمكنهم القيام بالتصنيف دون أن يكونوا قد تعلموا أصول التصنيف العملي . وأغلب هؤلاء من قضوا وقتاً طويلاً في التصنيف ؛ ومن يتمتعون برجاحة العقل وحسن التصرف.

ولا يمكن مع ذلك أن يترك أمر تصنيف الكتب والمطبوعات لرجاحة عقل المصنفين أو يكتفى بالاعتماد على حسن تصرفهم، بل يتحتم أن تكون هنى أصول وقواعد عامة يستر شدون بها في عملهم، ويرجعون إليها كلما أحسوا بحاجتهم إلى ذلك. فالمصنف وإن مضى سنوات عديدة في ممارسة عمله يحتاج بين الوقت والأخر إلى ما ينشط ذاكرته ويساعده على السير في الطريق الصحيح، هذا إذا ما وضعنا في الاعتبار أنه يعيش فتر ات طويلة بين الأرقام والرموز البسيطة حيناً والمعقدة المتشابكة في أغلب الأحيان.

وقد اهتم بالجانب العملي للتصنيف عدد من كبار المشتغلين بهذا العلم، وعلى رأسهم «مريل» و «برويك سايرز»، «مارجريت هير دمان». وتتفق كتابات هؤ لاء وغير هم على مجموعة من الأسس والقواعد العامة التي يتوجب على المصنف الأخذ بها. كها أن معظم خطط التصنيف الببليوجرافي، ومنها خطة التصنيف العشري، تزودنا ببعض النصائح والإرشادات حول استخدامها عملياً.

وفي ممارسة التصنيف الفعلي للكتب تقفز ثلاثة أسئلة: ما هو ـ بوجه خاص ـ موضوع الكتاب ؟ أو غرضه ؟ أو اهتهامه الرئيسي ؟ ، هل وضعت كتب مشابهة أخرى في المكتبة ، وإذا كان هذا قد حدث ففي أي قسم ؟ وأي قسم سوف يذهب إليه هذا الكتساب؟ وما هي علامات التصنيف التي سوف تعطى له ؟

و «موضوع» الكتاب ليس بسيطاً دائماً، وليس مقصوراً على خط واحد لا يحيد عنه، فقد لا يتناول الكتاب مظهراً واحداً من مظاهر المعرفة فحسب، أو قد لا يعنى الكتاب برأي خاص تجاه ذلك المظهر فحسب بل قد يقوم «الشكل» الذي قدم عليه الكتاب مما يستحق النظر.

ويمكن ان يقسم فن تصنيف الكتب إلى جزئين ـ مع أن هذين القسمين ليسا، مانعين فيها بينها، ولكنها يتداخلان إلى حد ما . .

فالجزء الأول - كما يلا - عما سبق - هو كيفية تقدير موضوع الكتاب ، وهذا العمل في منتهى الاهمية ، وهوصعب دائماً . فهو اختبار لتجربة الدارس وقراءاته العامة وخلفيته التعليمية . فإذا ما أمكن تحديد موضوع الكتاب ، فإن الجزء الثاني هو كيفية ايجاد المكان المناسب في خطة التمنيف ، والجزء الثاني أسهل عادة من الجزء الأول . وكثيراً ما يتسبب عن النقص في المعارف العامة ، وما ينتج عنه من عدم القدرة على تحديد الموضوع - أخطاء في التصنيف أكثر من تلك التي تنجم عن الجهل الفني بقوائم التصنيف .

ولنأخذ مثالًا بسيطاً فقد اخفق كثير من الدارسين (في امتحانات جمعية المكتبات البريطانية) في أن يضعوا الكتاب التالي في الوضع الصحيح: (النقابات العامة في بريطانيا العظمى)، ولم يكن هذا راجعاً إلى عدم قدرتهم على استعمال التصنيف العشري، ولكن إلى جهلهم بهاهية النقابة العامة وكيف تختلف عن النقابة المحلية.

يجب أن نميز \_ إذن \_ بين معنى كلمتين هما «الموضوع» و «الشكل» \_ في الأولى نقصد

المادة التي يتناولها الكتاب مثل «الكيمياء» أو «الموسيقى»، وفي الثانية نقصد القالب الذي وضعت فيه تلك المادة كأن يكون «رسالة» أو «تاريخ» أو «دائرة المعارف» أو «مقالة» عن الموسيقى والتصنيف طبقاً لنظام ديوي يكون بحسب الموضوع إلا في حالتين اثنتين: 1 لمؤلفات العامة «٠٠٠ إلى ٩٩٠» فهذه تصنف طبقاً للشكل «قاموس أو مجموعة مقالات أو دائرة معارف» لا طبقاً للموضوع، لأنها لا تبحث في موضوع معين وانها تبحث في موضوعات متعددة.

٢ - آداب اللغة «٨٠٠ إلى ٨٨٩» فكلها تصنف طبقاً للشكل «شعر أوقصة أو مسرحية . .
 الخ» لا طبقاً للموضوع ، لأننا لا ننظر في موضوع القصيدة ولكننا نكتفي بالتصنيف بالشكل
 لأنه هو الغرض في الآداب .

وفيها عدا ذلك فإن التصنيف يكون بحسب الموضوع.

صنف الكتاب حسب موضوعه أولاً ، ثم حسب الشكل الذي وضعت فيه مادته ، ولت لاحظ ان كتاباً في تاريخ الموسيقى هو كتاب موسيقى وليس كتاب تاريخ ، لأن الموسيقى هي مادة الكتاب ولكن المؤلف عالج الموضوع من الناحية التاريخية ـ كذلك الحال بالنسبة لكتاب في فلسفة المدين . فالمدين هو مادة الكتاب ، والفلسفة الشكل الذي وضعت فيه المادة ، فيجب اذن تصنيفه في رتبة «الدين» وسنجد بين فروع هذا القسم في خطة التصنيف قسماً مخصصاً للدين من وجهة النظر الفلسفية وهو ما يعبر عنه بالأقسام الشكلية .

## ثانياً \_ قواعد التصنيف العملي إ

1 - ضع الكتاب حيث يتحقق من وضعه اعظم الفائدة ، المقصود بهذه القاعدة أن يوضع الكتاب في المكان الذي يتوقع المصنف أن يلجأ إليه أكبر عدد ممكن من القراء لاستعماله . وهنا يبر ز السؤ ال التالي : أعظم الفائدة لمن ؟ للقارىء العام ؟ للطالب؟ لغير القارىء المستديم التي نريد اجتذابه إلى المكتبة ؟ نتيجة لذلك تختلف المكتبات فيما بينها حول مسئولية المصنف تجاه معرفة أين يكون الكتاب ذا فائدة قصوى للرواد الذين يستخدمون مكتبته فلا جدال أن كتاب «موجز تاريخ العالم» لن تكون له فائدة أكبر من وضعه تحت تاريخ العالم، ولكن المشكلة تظهر عندما تصنف مشلا كتاباً عن «نحل العسل» . . هل وجوده مع بقية الكتب عن «الحشرات» أنفع ، أم مع الكتب الأخرى عن «تربية النحل» ؟ أو كتاب «الدكتاتوريون» ، قديماً وحديثاً هل نفعه أكثر تحت «الريخ العالم» أم «السياسة» أو التراجم» ؟ لذلك يتوجب على المصنف أن يضع في اعتباره طبيعة رواد مكتبته وميولهم . كما ينبغي أن ينبني قراره على معرفة تامة بأهداف مكتبته ، وهو الأمر الذي يكتسب بخبرة المصنف الشخصية وليس بوضع قاعدة معينة يمكن اتباعها هنا .

إذن، المبدأ الأساسي في التصنيف هو أن الكتاب يوضع حيث يكون وجوده انفع القارىء الذي يقصد المكتبة للبحث عن موضوع معين.

١ - صنف بالموضوع أولاً ثم بالشكل، فيها عدا الموضوعات الشكلية حيث يصبح الشكل هو الأساس.

يعتبر الموضوع دائماً أساساً لتصنيف أي كتاب . لهذا يعطى الكتاب الرمز الدال على الموضوع أولاً ثم يتبع بالرمز الدال على شكل الكتاب، أما في حالات الأدلة العامة ودوائر المعارف العامة وغيرها فتصنف تحت الشكل بصرف النظر عن الموضوع . وهناك في جميع خطط التصنيف أماكن مخصصة لمثل هذه الموضوعات الشكلية .

٣ ـ صنف الكتاب تحت الرأس المحدد الذي يشتمل على هذا النوع من الكتب، يقصد بهذه القاعدة إعطاء الكتاب رمزاً يعبر بدقة عن درجة الاختصاص سواء من حيث اتساع

التغطية أو عمقها. مثال ذلك إن كان على المصنف أن يصنف كتاباً عن «كرة القدم» فيجب عليه أن يضع الكتاب مع بقية كتب «كرة القدم» وليس تحت الموضوع العام «ألعاب الكرة»، وليس بالطبع تحت الموضوع الأكثر شمولاً «الرياضة».

٤ ـ عندما يعالج الكتاب موضوعين، صنفه تحت الموضوع الرئيسي، فإذا تعذر الأمر، صنفه تحت الموضوع الأول. هذه القاعدة تعني أن يضع المصنف في اعتباره عدد الصفحات التي كتبت في كلا الموضوعين، فإذا تبين له أن أحد الموضوعين يشغل الجزء الأكبر من الكتاب وضعه تحت ذلك الموضوع؛ أما إذا تساوى الموضوعان في القدر، فإن تصنيف مثل هذا الكتاب يخضع للموضوع الذي يعالجه الكتاب أولاً.

وبقول آخر:

إذا كان الكتاب يعالج اثنين من الموضوعات، صنفه تحت الأول، إلا إذا كان الثاني أهم من الاول، فالأفضل أن يصنف تحت الثاني. صنف الكتاب دائم تحت الموضوع الأول، إلا إذا كان ثمة سبب قوي لوضعه تحت الموضوع الثاني، وإذا كان الكتاب يعالج موضوعين متتابعين، وتبقى الصلة ببعضها، ضع الكتاب بصفة عامة تحت الأول، على اعتبار انه يشمل الثاني، إلا إذا كان من الواضح أن الثاني أهم.

٥ - إذا كان الكتاب يتناول ثلاثة أقسام من موضوع عام، فصنفه تبع القسم الأغلب. وإذا تعذر عليك ترجيح الأغلب فانسبه إلى الأول - وإذا كان الكتاب يتناول أكثر من ثلاثة أقسام فصنفه تبعاً للأشمل من تلك الأقسام وأكثرها تعميها، فمثلاً إذا كان هناك كتاب يقارن بين ثلاثة فروع من فروع العلوم الاجتهاعية مثل الاقتصاد والقانون والسياسة، فصنفه في أي الثلاثة تراه أغلب، وإذا تساوت فصنفه في الأول وهو الاقتصاد، وعندما يعالج الكتاب بالتساوي ثلاثة موضوعات أو أكثر، صنفه تحت الموضوع الأكبر الذي يشملها جميعاً.

مثال ذلك كتباب يعبالج «الحرارة» و «الضوء» و «الصوت» و «الميكانيكا»، فينبغي وضعه تحت الرمز الخناص بالموضوع الأكبر الذي يضم كل هذه الموضوعات، وهو «الفيزياء». وكثيراً ما يصادف المصنف أمثال هذه الحالة عند قيامه بتصنيف الكتب الدراسية.

٦ في حالة الموضوع الذي يصف موضوعاً آخر، صنف الكتاب تحت الموضوع الموصوف.
 فإذا صادفت كتاباً في «الجيولوجيا الهندسية» فالأمر الطبيعي أن يصنف تحت الموضوع «جيولوجيا» وليس تحت الموضوع «هندسة».

٧ ـ عندما يعالج الكتاب موضوعا محدودا بمنطقة جغرافية ، صنف أولاً تحت الموضوع . (راجع رقم ١٠).

والأمثلة على ذلك عديدة ولنأخذ منها كتاباً بعنوان «الفكر الاقتصادي في الحضارة الأوربية»، إذ يجب أن يصنف تحت الموضوع «اقتصاد»، أولاً، ثم يتبع بعد ذلك بالرمز الدال على المنطقة الجغرافية «أوربا».

٨ ـ عندما لا تجد مكاناً لموضوع الكتاب المراد تصنيفه في جداول التصنيف اختبر اقرب
 مكان له في الجداول وضعه فيه.

كثير أما يواجه المصنف صعوبات ناجمة عن عدم وجود مكان لموضوع كتابه في جداول التصنيف، كأن يتناول الكتاب موضوعاً حديثاً جداً لم تفسح له خطة التصنيف مكاناً بعد، أو يعالج فكرة أو ظاهرة أو موضوعاً بتخصيص شديد. هنا يحتاج المصنف إلى البحث عن أقرب مكان «مناسب» لموضوع الكتاب. ويقتضي الأمر أن يكون المصنف في مثل هذه الحالات ملها الماماً كافياً بالمجال الموضوعي للكتاب.

9 - في تحديد ترتيب العناصر في السلسلة، ثمة قاعدة أساسية هي أن اشكال التقديم تتفرع دائماً من العناصر الموضوعية. مثال ذلك: قاموس للموسيقى فيأخذ السلسلة: الفن الموسيقى - القواميس، وتأخذ مجلة الاقتصادي السلسلة: الاقتصاد - الدوريات. وكتاب مواصفات للأوعية الخشبية: التعبئة - الأوعية الخشبية - المواصفات.

١٠ ـ ريها كانت مشكلة وصف الموضوع بالمكان أبرز المشكلات في هذا المجال، وفي مرادفة ـ في الحقيقة ـ لمشكلة تاريخ الموضوع، لأن المعالجة المحلية (المكانية) هي ببساطة تاريخ معاصر مقصور على بقعة مكانية معينة.

آ ـ من الناحية العملية يسجل المكان والزمان في نهاية العناصر، الموضوعية، ولايأتي بعدهما إلا أشكال التقديم إن وجدت .

ب \_ يعطى تصنيف الكونجرس \_ بطريقة مشابهة \_ موضوع الحد الأدنى للأجور في فرنسا السلسلة: الاقتصاد \_ الأجور \_ فرنسا (ويخفق في تخصيص الحد الأدنى للأجور) وليس الاقتصاد \_ الأجور \_ الأجور \_ فرنسا . ننصح المصنف بأن يسجل المكان أخيراً . ففي معظم الخطط لا يسمح بناء الخطة بتخصيص السلسلة الكاملة للموضوع إلا إذا سجل المكان في مثل هذه الموضوعات في النهاية . ففي التصنيف العشري يسهل تخصيص : علم المكتبات \_ المحتبات العامة \_ بريطانيا ولكن لايمكن أن يخصص علم المكتبات \_ بريطانيا \_ المكتبات العامة . بريطانيا ولكن لايمكن أن يخصص علم المكتبات العامة .

جـ ـ على أي حال، ينبغي أن نلاحظ أن المكان له دعوى قوية في عدد من الموضوعات باعتباره الوجه الأول فيها، وفي الخطط (مثل التصنيف العشري العالمي، التصنيف الببليوجرافي، التصنيف الموضوعي أحياناً) التي يمكن أن يتأثر تسجيل المكان فيها في أجزاء مختلفة من السلسلة ينبغي أن يكون المصنف على دراية بهذا. مثال ذلك: في علم السياسة، يعامل تصنيف الكونجرس المكان على أنه الوجه الأول ويجمع كل مظاهر النظام السياسي في قطر ما في مكان واحد (باستثناء الحكومة المحلية).

د ـ في عدد من الكتب، يعامل الموضوع في اطار من الظروف المحلية بدون أن تذكر هذه الحقيقة في العنوان، أو حتى في النص الرئيسي. وإنها تؤخذ على أنها شيء مسلم به. مثال ذلك: البغاء والقانون، فمن المقطوع به أنه يعني القانون البريطاني.

١١ ـ تقسيهات العصور في نطاق قسم التاريخ أو أي موضوع آخريثير أمام المصنفين مشكلة عسيرة الحل، ترجع إلى اختلاف العصور التي يختارها الكتاب لكي تكون موضوعاً لكتبهم. وتخصص العصور في معظم الخطط بجعل فترات حكم الملوك ورئاسة الرؤ ساء، المخ. وحدات للتقسيم الرمني. ولسوء الحظ فإن الكتب تكتب حول عصور تتداخل مع هذه العصور، والمشكلة هي أن نحافظ على الترتيب الزمني (ترتيب العصر المتقدم في البداية)، والمحافظة في نفس الوقت على تناقص المشمول. مثل ذلك: في التصنيف العشرى تحت تاريخ انجلترا (١٩٤٢):

- 177. 144. 114. - 144. جورج الرابع . ٧0 وليم الرابع 1147 ۱۸۳۰

١٢ ـ ثمة خطأ شائع في التصنيف هو تصنيف مؤلف العمل وليس موضوعه. مثل: مجموعة من المقالات من موضوع معين اختيرت من دورية بريطانية مشهورة فصنفت تحت الدوريات البريطانية (٢٥٠ في التصنيف العشري). وصنف تقرير عن معرض للفن الأمريكي الحديث تحت القاعة التي تشرف على المعرض (٧٠٨, ٤٢١ في التصنيف العشري). وصنف عمل فرنسي عن تاريخ الحضارة وحقوق الانسان تحت الفلاسفة الفرنسيين المحدثين لأن مؤلفه فيلسوف.

١٣ - يمكن ذكر القواعد التالية، إضافة إلى القواعد السابقة:

. 40

ـ الـترجمات، كتب الـوصف، المفاتيح، التحليلات، الاجوبة، والكتب الاخرى التي تتناول الكتب المخصصة، تصنف مع الكتب الاصلية.

- \_ الكتب التي تتناول مكاناً ما أو شخصاً ما، حادثة أو موضوعاً ما:
- (أ) صنف السير الشخصية التي تكون جزاء لا ينفصل من حادثة موضوع محدد معروف واضح، مع حادثة الموضوع.
- (ب) صنف التراجم المتصلة بالسياسة الخارجية . الخ، أو زعماء الدول مع التاريخ .
- (ج) صنف التراجم التي تستخدم لوصف عصر ما، أو حادثة . . الخ، مع العصر .
  - (د) صنف وصف الأماكن المحددة التي تتصل بشخص ما تحت الشخص نفسه.
- \_ الكتب التي تتناول موضوعات \_ مع اشارة خاصة إلى \_ قطر ما أو شخص ما أو أي مبحث، توضع تحت الموضوع المخصص اكثر من غيره.
- \_ حينها يؤثر موضوع ما في آخريعدل منه، صنف دائهاً تحت الموضوع المتأثر الذي يكون دائهاً اكثر تخصصاً.
- ـ إذا عولج الموضوع من وجهة نظر خاصة ، صنف مع الموضوع ، إلا إذا كان الموضوع قد غير كل التغيير لأغراض منتفع خاص ، مثل الرياضة البحتة لرجل الاقتصاد (٢ ، ١٥) ، ولكن كتاب: كيف تمرض مرضى العقول (٢ ، ١٦) وليس في (١٣٢) ، هندسة محلات العمل (٢ ، ٢١٦) ، ويشير ديوي أحياناً إلى تفضيله لمكان على آخر ، مثل (٢٢ ، ٢٤) فلكتب الدراسية لتعليم اللغة الانجليزية للأجانب .

## ثالثاً: تحديد موضوع الكتاب

من الواضح أن المصنفين لا يملكون الوقت لقراءة كل الكتب التي تضاف إلى رصيد المكتبة. ومن الواضح أيضاً أن عنوان الكتاب ليس في حد ذاته معلومات كافية عن الكتاب حتى يمكننا من تقرير موضوعه. لذلك ينبغي على المصنف أن يستعين بالوسائل المختلفة التي تساعده على تقرير موضوع الكتاب. وقد يتطلب الأمر أن يستخدم أكثر من وسيلة للوصول إلى هدفه، وأهم هذه الوسائل هي:

١ ـ العنوان: يدل العنوان عادة على ماهية الموضوع. ولكن على المصنف أن يحذر دائماً العناوين المضللة، أو التي تحتوي على تشبيهات أو استعارات. لهذا فإن تقرير موضوع الكتاب يتطلب الذهاب إلى ماهو أبعد من قراءة صفحة العنوان. ومن العناصر المفيدة في هذا المقام: العنوان الفرعى، السلسلة، المعلومات عن المؤلف وحقل تخصصه أو دراسته.

قائمة المحتويات: أفضل دليل إلى الموضوع الحقيقي للكتاب، فإذا لم توجد قائمة محتويات فإن عناوين الفصول تفيد في التعرف على محتويات الكتاب.

٣ - المقدمة: من الحكمة أن يقرأ المصنف مقدمة المؤلف لمعرفة وجهة نظره من تأليف
 كتابه.

٤ - الكشاف: إذا كان الكتاب مزوداً بكشاف، فسوف يكون هذا دليلاً نافعاً إلى محتوياته، وإلى الأهمية النسبية لكل موضوع. ويشتمل الكشاف على اسهاء الموضوعات التي وردت في الكتاب مرتبة هجائياً، إلا أن كتباً عربية كثيرة قد تفتقر إلى مثل هذا الكشاف.

٥- نص الكتاب: عندما يفتقر الكتاب إلى العناصر السابقة ويتعذر معرفة موضوعه،
 فلا مفر من قراءة أجزاء من الكتاب أو فحص نصه فحصاً دقيقاً.

٦ مصادر الكتاب: وهي المراجع التي استخدمها المؤلف اثناء الكتابة، وقد تعكس هذه المراجع صورة عن الموضوع.

٧ - كتب المراجع: إذا اخفقت كل الطرق السابقة تفحص الببليوجرافيات التي يسكن الاعتباد على سلامتها (الفهارس المصنفة والمشروحة، قواميس التراجم، تواريخ الآداب، دوائر المعارف العامة، كتب الوصف. . الخ)، للحصول على معلومات عن نوع الكتاب، والفهارس والببليوجرافيات مفيدة بالنسبة للكتب القديمة، وبالنسبة للكتب الاحدث هناك مراجع النقد.

٨ - المادة الموضوعية: تقدم التوضيحات والخرائط عالباً مفتاحاً يرشدنا إلى المادة الموضوعية الاساسية، ولا يصح اغفال ملحوظات الناشرين، والمقتطفات المأخوذة من كتب الوصف، وما شابه ذلك مما يمكن أن يوجد على أغلفة الكتب الجديدة.

٩ - آراء المتخصصين: ينبغي استشارة آراء المتخصصين عندما تفشل كل الوسائل
 السابقة في امداد المصنف بها يساعده على التعرف على موضوع الكتاب.

وعلى المصنف ـ فيها يتعلق بتحديد موضوع الكتاب ـ أن يقرر أيضاً ما يلي:

١ \_ موضوع الكتاب

٢ \_ مكان ذلك الموضوع في تسلسل الأقسام في نظام التصنيف.

٣ ـ ترجمة الموضوع إلى الرموز المناسبة (رقم التصنيف). وقد لا يتطلب هذا الأمر أكثر من نسخ رقم تصنيف موجود في النظام؛ أو قد يستدعى تركيب رقم التصنيف.

إن البند الأول هو أصعبها جميعاً، إذ أن عدم القدرة على تحديد الموضوع ستتسبب في أخطاء كثيرة. ولذا فإن المعرفة العامة السليمة أساسية وضرورية للمصنف. وكثيراً ما يقال أن أولى قواعد التصنيف العملي هي أن تصنف الكتاب في المكان الذي سيستفاد منه فيه أكثر. ومثل هذا المكان هو المحتوى الموضوعي للكتاب دون اعتبار يسبق ذلك للمتغيرات الأخرى، مثل الشخص الذي كتب الكتاب من أجله. فكتاب علم النفس للممرضات مثلاً هو كتاب علم النفس وليس كتاب تحريض رغم أنه قد يتضمن أمثله مختارة ويهتم بجوانب من علم النفس تنطبق بوجه خاص على التمريض. ونخلص من هذا الى أن علينا أن نصنف الكتاب في المكان الذي سوف تكون فيه ذات فائدة دائمة وليس في مكان عليم عليه حاجة مؤ قتة.

وبعد تحديد الموضوع لابد من البحث عن مكان هذا الموضوع في التسلسل الموضوعي في نظام التصنيف. وهذا يعني:

تحديد القسم الرئيسي - وهنا لا بد من الاهتمام بالزاوية الخاصة التي بحث منها الموضوع ؛ علماً بأن معظم المواضيع لا تمثل مفاهيم مفردة بل أفكاراً مركبة من عدة عناصر.

ولتوضيح ذلك نورد الأمثلة التالية:

زراعة قصب السكر.

تكرير السكر

القيمة الغذائية للسكر.

السكر في الطهي .

التنظيم الاقتصادي لصناعة السكر.

فرغم ماهو باد من التر ابط بينها نتيجة لاحتوائها جميعاً لعبارة «السكر» إلا أن كلاً منها يقع في مكان مختلف في تسلسل نظام التصنيف، إذ هي على التوالي: الزراعة - الصناعات الكيميائية - الغذاء - طهي الطعام - الاقتصاد. وهذا كله يدعو إلى ضرورة فهم المصنف لنمط التسلسل العام بدقة.

ـ تحديد الصلات الجانبية ـ تبرز بعض المواضيع المعقدة أحياناً بعض الصعوبات تتطلب تحديد العنصر الأول منها. ومن هذه الصعوبات مايلي:

أ ـ علاقة التأثير ـ إذا كان ثمة عملان في الكتاب يؤ ثر أحدهما على الآخر فصنف تحت العمل الذي يقع عليه التأثير . (راجع القواعد) .

ب \_ مسألة التحيز \_ أي أن يكون هناك عمل كتب لفئة معينة مثل الإحصاءات الطبية والتي تصنف مع الإحصاءات وليس مع الطب.

جــ مسألة الآداة - أي أن يكون هناك عملان أحدهما استعمل كأداة أو أسلوب لبحث الآخر، فيكون التصنيف تحت الموضوع الذي استخدم الأداة وليس تحت الأداة أو الأسلوب. مثال: تاريخ مصر من القرآن الكريم، هو كتاب في تاريخ مصر وليس في الدين الاسلامي.

بعد ملاحظة النقاط السابقة قد يتكشف للمصنف القسم الرئيسي حتى قبل أن يبحث في الجداول. إلا أنه لا يجوز إهمال هذه الجداول خاصة وأنها تتضمن ملخصات ونبذاً عن المواضيع قد تساعد على معرفة القسم الرئيسي. وللكشاف هنا أهمية كبيرة خاصة إذا واجه المصنف موضوعاً معقداً لا يتضح قسمه الرئيسي بسرعة. ولا حاجة بنا إلى تأكيد أهمية مراجعة التسلسل الكامل في الجداول لأن معنى المصطلح في التصنيف يتحدد خلال تسلسله، فعلى المصنف أن يراجع كل رأس موضوع في السلسلة من أول القسم الرئيسي تنازلياً حتى يتأكد من صحة بقية السلسلة.

٣ \_ تحديد القسم المحدد \_ بعد أن يحدد المصنف القسم الرئيسي فإن الخطوة التالية

هي استخراج بقية السلسلة الصحيحة للموضوع - أي الخطوات المتتابعة للتقسيم من القسم الرئيسي إلى القسم المحدد. وهناك ثلاث حالات مختلفة:

أ) إذا كان نظام التصنيف من النوع التحليلي التركيبي فإن ما يصادفه المصنف هو بيان بالتركيب الذي عليه أن يسجل فيه أوجه الموضوع المركب. والنظام الذي يفعل ذلك هو نظام التصنيف التوضيحي الذي وضعه رانجاناثان. أما أنظمة التصنيف الأخرى فلا تتبع ذلك إلّا في بعض الحالات التي عندها إرشادات وتعليات توجه المصنف إلى طريقة التركيب المطلوبة.

ب) قد يعرض نظام التصنيف صيغة لترتيب الأوجه بصورة ضمنية وذلك بحصر الموضوعات المركبة وذكر الإرشادات والتعليات.

جـ) لاتكون هناك أية صيغة لترتيب الأوجه مباشرة كانت أو ضمنية. وفي هذه الحالة على المصنف أن يكون متنبهاً ويعمل على تطبيق المبادىء النظرية للتحليل الوجهي (أو تطبيق الخصائص). والمبادىء التي يستأنس بها هي:

١ - تطبيق مبدأ تناقص المحسوسية أن تسجل عناصر الموضوع في ترتيب يتبع مبدأ تناقص المحسوسية، مثال ذلك: في الزراعة المحصول قبل العملية، في تكنولوجيا النسيج، المادة قبل العملية، في علم المكتبات المكتبة قبل المادة والمادة قبل العملية، في علم المكتبات المكتبة قبل المادة والمادة قبل الغملية، في فقه اللغة، اللغة قبل المشكلة اللغوية. وعلى هذا الأساس فإن الكتاب الذي يتناول تخزين محصول البطاطس سوف يذهب تحت فلاحة البطاطس، وليس تحت طرق التخزين في الزراعة.

٢ ـ تطبيق مبدأ تناقص الأهمية: ويتحدد هذا عن طريقة دراسة وتعليم الموضوع ـ وهو مبدأ الاصطلاح، اللغة قبل المشكلة اللغوية في فقه اللغة، النظام القانوني قبل المشكلة القانونية في القانون.

٣ ـ تطبيق مبدأ الغرض أو الهدف: ويتحدد هذا في ترتيب يضع العامل الذي يمثل الغرض أو النتاج النهائي في الموضوع أولاً، والوسيلة التي تسهم فيه في النهائي. مثال ذلك: المحصول قبل العملية في الزراعة، اللغة قبل المشكلة في فقه اللغة.

ومها كان المبدأ المطبق فإن على المصنف أن يكون على دراية بالأوجه والخصائص العاملة في نطاق القسم، وأن يعكس قراره مبدأ تجميع المواضيع معاً وفقاً لدرجة الترابط بينها. ولتوضيح ذلك نأخذ المثال التالى:

منازل غرناطة في عهد بني الأحمر.

فالعناصر هنا هي منازل - غرناطة - عصر بني الأحر فإذا خلا نظام التصنيف من

توجيهات حول ترتيب عناصر (أوجه) هذا الموضوع فإن على المصنف أن يختار الترتيب الذي يكون أكثر فائدة للقراء: هل هو الطراز المعارى والمبنى \_ والمكان.

وهـذا يقتضي بأن يكـون المصنف على دراية ووعي بالسبب الذي من أجله تصنف الموثيقة في مكـان معـين. كما أن تحليل الموضوع إلى عناصره أو أجزائه مسألة حيوية تساعد المصنف في تحديد المكان الصحيح في التصنيف.

٤ ـ تطبيق الرمز على الموضع: وهذا الأمر قد لايتعدى عملية نسخ رقم التصنيف من الجداول، كما هي في حالة موضوع مثل الكيمياء العضوية أو الجيولوجيا الاقتصادية أو تاريخ الأردن. إلا أن هناك حالات تستدعي تركيب أرقام التصنيف من عناصر أبسط. ويقوم بهذه العملية المصنف نفسه. ولنأخذ مثالاً على ذلك:

اقتصاديات صناعة الفوسفات في الأردن.

هذا المثال فيه العناصر التالية:

اقتصاد \_ صناعة \_ الفوسفات \_ الأردن .

والعنصران الأولان قد يكونان محددين في جداول التصنيف حيث نجد هناك أيضاً تعليهات بأن نقسم مثل قسم الصناعة والذي هو وارد في مكان آخر من الجداول. ولذا نستعير الرقم الخاص بالفوسفات من هناك. ثم نرى ماذا لدى النظام من تعليهات حول إضافة الرمز الدال على المكان، فإن كانت هناك تعليهات نتبعها بعد استعارة رقم الأردن من مكان آخر في الجدول (أو من جداول مساعدة في معظم الأنظمة). وعليه نكون قد ركبنا رقم التصنيف المطلوب بإضافة جزأين إلى الرقم الأصلي من أماكن مختلفة من الجداول.



## المحتويات

## الفصل الأول

| 12       | تاريخ التصنيف                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| ۱۳       | أولاً _ مقدمة .<br>ثانياً _ تاريخ التصنيف عند الغرب .         |
| ٠,٨      | ١ _ في العصور القديمة .                                       |
| ٠,       | ۲ ـ في العصور الوسطى .<br>۳ ـ في العصور الحديثة .             |
| 44<br>44 | ًا ـ في العصور احديثه .<br>ثالثاً ـ تاريخ التصنيف عند العرب . |
| ۳۳       | ١ _ مقدمة .                                                   |
| 45       | ٢ ـ في العصور القديمة.                                        |
| ۴۸       | ٣ ـ في العصور الوسطى .                                        |
| 70       | رابعاً ـ أثر بيكون وهيجل على ديوي .                           |
|          | الفصل الثاني                                                  |
| ٥٧       | التصنيف                                                       |
| ٥٧       | أولًا _ مقدمة .                                               |
| ०९       | ثانياً _ التصنيف في الحياة اليومية .                          |

| 77  | ثالثا ـ تسميات التصنيف .                              |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 75  | رابعاً ـ تعريف التصنيف .                              |
| ٦٧  | خامساً _ الغرض من التصنيف .                           |
| ٦٩  | سادساً _ أسس التصنيف .                                |
| ٧٢  | سابعاً _ طرق التصنيف .                                |
| ۸٠  | ثامناً _ أهمية التصنيف .                              |
| ۸١  | تاسعاً _ وظائف التصنيف .                              |
| 94  | عاشراً ـ خصائص التصنيف .                              |
| ۲۸  | حادي عشر ـ مصطلحات التصنيف .                          |
|     | الفصل الثالث                                          |
| ۸۹  | قواعد التصنيف                                         |
| ۸۹  | أولاً _ مشكلة الترتيب في المكتبة .                    |
| 9 Y | ثانياً _ التحليل الموضوعي . ·                         |
| 97  | ثالثاً ـ تطبيق خصائص التقسيم .                        |
| 111 | رابعاً _ خلاصة القواعد .                              |
|     | الفصل الرابع                                          |
| 111 | أنظمة التصنيف                                         |
| 111 | أولاً _ مقدمة .                                       |
| 112 | ثانياً ـ تقسيم أنظمة التصنيف على أساس الموقف الفكري . |
| 117 | ثالثاً ـ تقسيم أنظمة التصنيف على أساس الحصر.          |
| 11  | رابعاً _ نظام تصنيف ديوي العشري .                     |
|     |                                                       |

| 177   | خامساً ـ نظام التصنيف العشري العالمي .     |
|-------|--------------------------------------------|
| 188   | سادساً _ نظام تصنيف مكتبة الكونغرس.        |
| 12.   | سابعاً _ نظام تصنيف كتر التوسعى .          |
| 124   | ثامناً ـ نظام تصنيف براون الموضوعي .       |
| 1 5 9 | تاسعاً ـ نظام تصنيف بليس الببليوغرافي .    |
| 107   | عاشراً ـ نظام تصنيف الكولون لرانجاناً ثان. |
|       | الفصل الخامس                               |
| 174   | التصانيف الخاصة والعامة                    |
| 178   | أولاً _ التصانيف الخاصة .                  |
| 174   | ١ _ مقدمة .                                |
| 170   | ٢ _ اختيار خطة التصنيف.                    |
| 17.   | ٣ _ التحليل الوجهي .                       |
| 175   | ثانياً _ التصانيف العامة .                 |
| ۱۷٤   | ١ _ الأقسام الرئيسية .                     |
| 140   | ·<br>٢ ـ ترتيب الأقسام الرئيسية .          |
| ۱۷٦   | ٣ ـ البدائل .                              |
| ١٧٧   | ٤ - الأوجه المشتركة.                       |
| ۱۷۸   | <b>ه _</b> الرمز .                         |
| ۱۸۳   | ٦ _ الكشاف .                               |
| 140   | ٧ _ اختيار خطة التصنيف .                   |
|       | الفصل السادس                               |
| ۱۸۷   | التصنيف العملي                             |
| ۱۸۷   | أولاً _ مقدمة .                            |

7·7 717 ثانياً ـ قواعد التصنيف العملي . ثالثاً ـ تحديد موضوع الكتاب .

\* \* \*

## صدر للناشر

### الدكتور ماجد علاء الدين

باليف: عسان كنفاس. مرجمه إلى الروسية ١٩٧٤

٢ - «الضفدعة السائحة» قصبة للأطفال - عارسين .

لرجمة إلى العربية ١٩٧٥

٣ ـ «أكتوبر وحركة التحرر الوطني» .مجموعة مؤلفين .

نرجمه إلى العربيه ١٩٧٥ ـ تأليف ودرحمة

· ٤ - «الأقصوصة السوفييتية المعاصرة »

۱ . «عاند إلى حيفا »

طبعه أولى ۱۹۸۳ دمشق طبعة تانية ۱۹۸۷ دمشق طبعه ثالثة ۱۹۸۰ دمشق

تأليب.

« الواقعية في الادبين السوفييتي والعربي»

۱۹۸۱ دمشق

٦ - «كمب ديفيد: سياسة مصيرها الفشل»

تالیف: ه مس و ز اخار و ف ، ترجمه إلى العربیه طبعه أولى ۱۹۸۶ دمشق طبعه ثانیه ۱۹۸۵ دمشق تألیف: الکمي نولمتوي قصه للناشئه ، ترجمه إلى العربیه دمشق ۱۹۸۵ د تألیف: إ. کریلوف ،

٧ ـ «مغامرات بوراتينو أو المفتاح الذهبي»

نرحمة إلى العربية مستن ١٩٨٥ الصياغة الشعرية: مريم خير بك مثاليف: إ.كريلوف. ٨ ـ «المرأة والقرد» شعر قصصي الأطفال

ترجمة إلى العربية .دمشق ١٩٨٥ الصياغة الشعرية: عريم خير بك ٩ - « الوقواق والديك » شعر قصصي الأطفال

. بأليف: إ. كريلوف. ترجمة إلى العربيه دمشق ١٩٨٥ الصباغة الشعرية: مريم خير بك

١٠ « الذَّنْ والتَّعلي » شعر قصمني للاطفال .

۱۱ - «مختارات من الشعر الروسي » - سرجمة و إعداد ـ دمشق ١٩٨٠ الصياغة الشعرية : مريم خبر بك صدرت عن دار طلاس للسير عن دار طلاس للسير ١٩٠٠ - «البلدان النامية والعلاقات الاقتصادية الخارجية » - بألبف : إ. بور بنابيكوف ، برحمة إلى العربية ـ دمشق ١٩٨٥ الله أز كادي غايدار ، برحمة إلى العربية ـ دمشق ١٩٨٦ برحمة إلى العربية ـ دمشق ١٩٨٦ - «الأخوة كينيدي » - بأليف : أ. غروميكو نرحمة إلى العربية بالاشتراك مع شحادة العدد المحيد

### قيد الطباعة:

١ - «ملحمة العصر» - مجموعة شعرية - سافرونوف.

ستصدر ضمن منشورات اتحاد الكباب والصحفيين الفلسطينيين

٣ - «الرموز المقدسة » ـ مجموعة شعرية ـ مأليف: ن. ربريح

س برجمه إلى العربية

٤ - «ابن سينا والعلوم الطبية » ـ دالنف: اسحافي

سرجمة إلى العربية بالاشسراك مع شحادة ألعبد المحبد

٥ ـ «المدارس والاتجاهات الأدبية » ـ مأليف .

٦ - «**غاغارين في القلب » مذكر ات والده غاغارين** .

برجمة إلى العربية بالاشتراك مع شحادة العبد المجبد

٧ - « الصهيونية العالمية في خدمة الامبريالية » داليف: ماجوريال

برحمة إلى العرببه بالانسراك مع شحادة العبد المحيد

## مراجعة وتدقيق:

ا ـ «ستالينغراد.. ملحمة العصر » ـ مدكر ات المار شال بشويكوف . ترجمة: محمد عدبان مر اد ـ دمشق ١٩٨٦

۲ ـ « قصص من حياة دوستويفسكي »

سرجمة: محمد بدرخان المتمردة» - تأليف: م. ليرمننوف م. البرمنوف م. البرمنوف محمد بدرخان م. البرمنوف محمد بدرخان المتمردة المتمردة







ازدادت الحاجة إلى علم تصنيف المكتبات طردًا مع نطور الثورة لعلمية التكنولوجية المعاصرة. وازدادت كمبيات الكتب والمجلات المتخصصة بشى الفريع لعلمية ، إذ أصبحت تطبع دو النشر العالمية عشرات بل ومئات الأيوف مها لكتب وبمهليين لنسنع سنولًا بحل هذا تطلب وجود مكتبات منظمة تنظيمًا عصريًا يسبهل على الباحث استخدام المراجع والمصادر المطلوم لداسة دون مصاعب.

يعتبرهذا الكتاب مرجعًا هامًا للدارسين والمتخصصين في مجال علم المكتبات والعاملين في المكتبات العامدة ، ويفييد أوساطاً واسعت مالعزاء في تنظيم المكتباست البيتية وللحفاظ على الكتاب في وضع حبيد للأحيال القادمة .